# الروية العائبة

ion in a

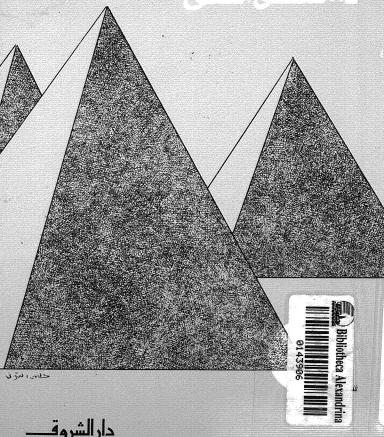

الطبعكة الأولحت أبريسل ١٩٩٦

الطبعّة الثّانيّة ديس مبر ١٩٩٦ طبعة مزيدة ومنقحة

جيستع جشقوق الطشيع محتنفوظة

### © دارالشروقـــ

أست سها محدالمعت لقم عام ١٩٦٨

القامرة : ۸ شارم سيويه المسري رابعة العفوية ـ مفينة نصر ص . ب : ۱۳ البانوراما تتافيق ( ۲۳۳۹ - عاكس : ۲۳۷۹۷ (۲۰) بيروت : ص . ب : ۲۰۱۵ ـ ماتف : ۲۰۵۹ ـ ۸۱۷۲۱۳ فاكس : ۲۰۷۵ ماکس ( ۲۰

#### د.مصطفىالفقعا

## il ij i

دار الشروقــــ

## إهتداء

إلى الذين يحملون هموم العصر ..

إلى الذين تستغرقهم أحلام الغد ..

أسوق هذه الصفحات ..

د.مصطفى لفقى

#### "تقديم الطبعةالجديدة"

هذه هى طبعة أخرى من الرؤية الغائبة — مزيدة ومنقحة — بعد أن حظيت الأولى باهتمام وحفاوة نفدت بهما خلال أسابيع قليلة من صدورها ، وتناولتها عشرات الأقلام الكريمة من كبار المفكرين والمثقفين العرب بالتحية والترحيب ، وهو أمر يعكس اهتمامهم بكل ما يتصل بالشواغل القومية والأعباء العامة ، وعلى الرغم من أن الكتاب صغير الحجم متنوع المادة إلا أن أجهزة الاستقبال الواعية في الدوائر السياسية والأوساط الثقافية قد أدركت فور صدوره أنه رسالة موجزة تشارك في السعى نحو إيقاظ العقل المستنير ، وإحياء الفكر الجاد ، وعودة الرؤية الغائبة ، ولعل ذلك يعكس في مجمله روحا جديدا بدأت تدب في أوصال أمتنا مع السنوات الأخيرة لتؤكد أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في التخلف التكنولوجي أو الجمود العلمي ، ولكنها تتجاوز ذلك إلى غياب السياسات المستقرة ، والرؤى طويلة الأمد، والتقاليد الفكرية الثابتة ، وهي مسألة أصبحنا نعي نتائجها ، ونعترف بأثرها السيابي في تشكيل الضمير العام ، وتكوين العقل الجمعي ، وإحياء الذاكرة القومية .

ولعل بداية الطريق إلى الشفاء ، هى وعى المريض بدائه وقدرته على الخلاص من أسبابه ، فلنبدأ جميعا طريقا طويلا نحو المستقبل الذى يجب أن يختلف كثيرا عن حاضرنا . ويضعنا فى مكان لائق من عالم اليوم .. ويزيد إسهامنا فى حضارة العصر .. حتى تعود الرؤية بعد غياب .. ،

د.مصطفی افقی سسبتمبر ۱۹۹۲

#### مقدّمة

عكفت ـ مثل غيرى من أبناء هذا الوطن ـ فى السنوات الأخيرة متأملا أحـوال الشعب المصرى والأمة العربية فى محاولة للوصول إلى تصور شامل لمستقبلنا والبحث فى أسباب التردى الذى نعانى منه وإمكانية الخروج من المأزق الذى نواجهه ، ولقد خامرنى شك كبير فى أننا لا نتمتع حتى الآن بنظرة كلية للأمور، وأننا نكتفى بتجزئة المواقف وتشتيت الأفكار وبعثرة الجهود ، وبدأت ـ مثل غيرى ـ فى البحث لدى أمم سبقتنا على طريق التقدم ، والتنقيب عن شعوب تماسكت أمام المحن لكى أكتشف فى النهاية أن غياب الرؤية هو الذى يمثل قضية القضايا ويعتبر المفتاح الحقيقي لكل الأبواب .

فإذا كان هناك من تحدث \_ بحق أوبغير حق \_ عن " الفريضة الغائبة " ، كما تحدث آخر عن " الحقيقة الغائبة " ، فإنه يتمين علينا مع صفحات هذا الكتاب، بما يتضمنه من موضوعات مختلفة ، وما يثيره من مسائل متنوعة \_ أخذ بعضها شكل المقال المنشور ، بينما كان بعضها الآخر موجزا لدراسات تمت \_ أن نحاول التمبير بوضوح عن جوهر الرسالة المحددة التي نبعث بها ، والقضية التي نسعى لطرحها ونحن أمة تقف على أعتاب قرن قادم بل وألفية جديدة من التاريخ الملادي كله

فماذا نعنى بداية بالرؤية لكى نتحدث عن غيابها أو افتقاد تأثيرها ؟ إن الرؤية فى ظنى هى ذلك التصور الشامل والإلمام الكامل بكافة جوانب ما نتصدى له، فهى تعنى بالضرورة الاتجاه نحو المستقبل ، كما أنها تشير دائما إلى خصوبة الخيال الذى نستشرف به ملامح الغد ، لذلك فإن الرؤية لا تتوفر إلا برصيد مقبول من المعرفة الكلية ، ونصيب معقول من الثقافة الأفقية التى تنال من كل

تخصص قدرا يتميز بالعمومية، ولا يحتاج بالضرورة إلى عمق التخصص الرأسى ، فلقد كانت لكل حضارة قديمة رؤية ، ولكل دولة قوية رؤية ، بل لقد اقترن وجودها دائما بالمضى قدما إلى الأمام، حتى إننا إذا انتقلنا إلى المستوى الفردى فسوف نجد أنه ما من مفكر مرموق أو فليسوف معروف أو عالم فذ أو فنان ذائع الصيت ، إلا وقد وقفت وراء أعماله رؤى شاملة وتأملات عميقة ، لذلك فإن هذا الكتاب الموجز يعالج فى حقيقة الأمر مسألة محورية تتعلق بالشأن العام وتحتل مكانها فى مقدمة أولويات التعبئة مسن أجل المستقسبل والتنمية من أجل الأجيال القادمة .

فإذا كنا نحن المنتمين للثقافة العربية ، بخيالها الرحب وبدائلها المتعددة ومفرداتها الثرية ، فنحن أحق الناس بامتلاك الرؤية وحيازة البصيرة لأنها أيضا نتاج دروس تعلمناها من تعاقب الحضارات وتزاوج الثقافات ، على نحو يجعلنا أقدر من غيرنا على فهم مسار التطور وإدراك فلسفة التاريخ . ولقد شهدنا في السنوات الماضية خلطا واضحا بين الرؤية والخطة .. بين الهدف القومي العام والمشروع الفكرى للوطن ، وبين بعض الإنجازات التي تتحقق ولكنها لا تعبر في مجملها \_ مع اختفاء التناسق بينها \_ عن رؤية عامة .. لذلك فقد افتقدت الأجيال الجديدة وضوح الرؤية وصواب الهدف فسقطت منهم أعداد لا يستهان بها فريسة الضباب الذي يحجب تلك الرؤية ، والأعاصير التي تعزق أوصال الأمة ، وعمى الألوان الذي يؤدي إلى خلط الأوراق وانزواء الهدف .

ونحن حين نتناول في الصفحات التالية من هذا الكتاب نماذج للبحث عن الرؤية، وأمثلة للتركيز على الغاية ، فإننا نحاول أن نضع أنفسنا على بداية الطريق الصحيح حتى نتمكن من الإمساك بالظاهرة المرضية ، وتشخيص أعراضها توصلا لعلاجها والتخلص من آثارها ، ولسنا هنا في مقام توزيع المسئولية أو توجيه الاتهام ، ولكننا نعتقد أن العامل الثقافي يلعب دورا حاكما في ذلك ، فالثقافة هي التي تضع اطار الرؤية وتحدد "احداثيات" مسارها ، من هنا فإن الرؤية مسألة تقترن بالبيئة الثقافية والتراث الاجتماعي وتنعكس عليها محصلة القيم السسائدة وتؤثر فيها مجموعة التقاليد الموروثة.

ونحن - فى منطقة الشرق الأوسط - لفرط ما لدينا من تاريخ طويل وميراث ثقيل ، فإن الرؤية دائما تقوم على مرجعية زمنية تشدنا إلى الوراء ، بينما الأصل فى الرؤية أنها تدفع إلى الأمام والأمثلة كثيرة حولنا والنمانج تحيط بنا ، فلو قارنًا العربى فى بلاده ، بنظيره الآسيوى فى الشرق الأقصى ، لاكتشفنا فى يسر ووضوح أن الرؤية مسألة نسبية ترتبط بنسق حضارى معين ، وبناء ثقافى محدد ، فالآسيويون على سبيل المثال برعوا فى تشكيل نظرة للمستقبل من خلال منظور مباشر تأثر بفلسفاتهم القديمة ، وحضاراتهم العريقة ، ولكنه لم يضع فى الوقت ذاته قيدا على معدل الحركة إلى الأمام ، بحيث تحقق لهم انفصال كامل بين الولاء للتراث الذى تتشكل به الشخصية القومية ، وبين الانتماء للحاضر الذى تنطلق منه المسيرة نحو المستقبل

إننى أهدف من إصدار هذا الكتاب إلى التنبيه للمخاطر التى تحيط بكل من يفتقدون الرؤية وتغيب عنهم البصيرة لأننا نعيش عصرا حافلا بالمتغيرات الدولية والتحولات الإقليمية على نحو غير مسبوق فى تاريخ الجنس البشرى كله ، بحيث أصبح واضحا أن كل نظام سياسى لا يستند إلى فلسفة شاملة أو رؤية ناضجة إنما هو فى طريقه إلى التردى والضياع ، و " الرؤية الغائبة " التى نتحدث عنها ليست أمرا عسير التحقيق أو صعب المنال ، فهى الأرضية الصلبة التى تقف عليها الأمم، والجسر الذى تعبر فوقه الشعوب ، كما أنها مطلب حيوى لا بديل عنه ، وهى فى النهاية النغمة الصحيحة التى تصدر عن العقل والقلب معا داخل الجسد الواحد ، إنها الوجدان النابض والضمير الحى ، من تملكها أمسك بزمام الحاضر وأدرك روح المستقبل، ومن افتقدها بدت ألحانه أنغاما نشازا وأصبحت جهوده طحنا فى الهوا، وتحولت أفكاره فى النهاية إلى خوا،

دعونا نفكر بأسلوب أمين تبدأ مصداقيته من علاقة الفرد بذاته وصولا إلى دوره فى أمته بحيث تقف الثقافة والتعليم ... السياســة والاقتصـاد ... التقـدم الفكـرى والبحث العلمى ... كلها فى إطار رؤية عميقة ، ونظرة شاملة ، وفلســفة متكاملـة يمكن توظيفها جميعا لخدمة أهدافنا ، وتحقيق غاياتنا . إن الصفحات التالية ، بما تحتويه من تعدد فى الموضوع واختلاف فى الفكرة، تلتقى كلها تحت مظلة واحدة تحميها من غيوم الذاتية ، وأجواء الشخصانية ، وتتجه فى معظمها نحو نقطة التقاء واحدة هى البحث فى المستقبل والانطلاق نحو آفاقه واعادة ترتيب الأوضاع قبل أن ندق أبواب القرن القادم بسنوات قليلة ، وكأننا نريد لأجيالنا القادمة \_ وقد تحققت لها وسائل التقدم العلمى ومصادر التثقيف الذاتى - ألا تعيش نفس المعاناة التى ذقناها ، أو المصاعب التى واجهناها ، فقيمة كل جيل جديد ومكانته تنتسبان في النهاية إلى الجيل الذى علم، والماضى الذى أضاء ، ونحن واثقون من أن حاضرنا هو بالضرورة أفضل من ماضينا، كما أن مستقبلنا سوف يكون أفضل منهما معا...

رحلة تمضى .. وحياة تستمر .. ورؤية لا تغيب .

د.مصطفی انفقی القاهرة ۱۹۹۲

#### الرؤية الغائبة والوعى المفقود

ولات الأفكار العظيمة في تاريخ الإنسانية ، وبدأت الفلسفات الكبرى عبر مسيرة الجنس البشرى لدى أولئك الذين يملكون القدرة على الخيال الحر وإبداع التصور الشامل ، وهم الذين استطاعوا أن يرتادوا المستقبل من خللال نظرة طويلة المدى لا تقف أمام الجزئيات ، ولا تختلط لديها الفرعيات .. والفارق بين فرد وآخر، بل بين نظام سياسي وغيره، يكمن في وجود الرؤية من غيابها ، فهي التي تحدد قيمة الفرد وتطرح أيضا الأسهم الحقيقية التي تمثل رصيد النظام السياسي ..

ونحن العرب نكاد نكون النموذج الأمثل للانفصال الكامل ـ على المستوى السياسى ـ بين الرؤية والسلطة ، بين الوعى والواقع .. فكثيرا ما نكتشف أن أولئك الذين يملكون الرؤية لا يملكون ـ غالبا ـ السلطة ، بينما نجد أن أولئك الذين يملكون السلطة يفتقدون ـ أحيانا ـ الرؤية ، وهى محنة حقيقية تعكس الذين يملكون السلطة يفتقدون ـ أحيانا ـ الرؤية ، وهى محنة حقيقية تعكس الغياب الواضح لأدوات عصر جديد تصل به البشرية ـ بعد سنوات قليلة ـ إلى الألفية الثالثة في التقويم الميلادى وهو الأكثر شيوعا في التأريخ لحركة الإنسان على الأرض .

ولن نجد صعوبة فى إثبات العلاقة بين النظم الكبرى والأيدلوجيات المؤثرة وبين الرؤى التى انبثقت عنها والإرهاصات التى أدت إليها .. ألم تكن الماركسية ثم الصهيونية وأيضا النازية كلها نتاجا لرؤية أوربية فى فترات مختلفة ـ عبر قرنين من الزمان ـ أسهم فيها العقل الألمانى بنصيب وافر برغم التباين بينها واختلاف الدوافع إليها؟ فإذا كانت الماركسية فكرا ماديا يتصور مجتمعا شيوعيا فى النهاية نجد الصهيونية دعوة قومية دينية متعصبة ، بينما النازية وهم عرقى مجنون ... بل إن الأطروحات القومية للأمم والأمانى الوطنية للشعوب هى أيضا

تعبير عن رؤية معينة لجماعة من البشر فى وقت بذاته . ولو أخذنا " الإسلام السياسى " بمفهومه الصحيح لوجدناه هو الآخر يمثل رؤية محددة تسعى إلى الشمول وتعتمد على نظرية متكاملة .

والنماذج عديدة لأصحاب الرؤى الثاقبة في التاريخ الحديث ، قد نشير لبعض رموزها ، فالحاكم الذى وضع اللبنات الأولى في بناء الدولة العصرية المصرية معتمدا على نزعة استقلالية عن الخلافة العثمانية ، والـذى أقام الجسور والقناطر وشيد المصانع وجيش الجيوش وبني المدارس وأرسل البعثات إلى الخارج ليعود طلابها حاملين شعلة التنوير منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر .. إن هذا الحاكم ـ برغم أنه لم يكن مصريا ـ هو نموذج لتوظيف السلطة لخدمة الرؤية ، كما أن حفيده الذى كان يحلم بمصر قطعة من أوروبا ـ برغم كل ما عليه ـ هو أيضا حاكم ذو رؤية حتى ولو اختلف البعض معه .

وفارس "نجد" الذى وحد الجزيرة العربية وجمع أطرافها تحت لواء دولة واحدة أصبحت تحمل اسم " المملكة العربية السعودية" هـو فـى النهايـة صـاحب رؤية مبكرة ، قاتل لتحقيقها وسعى للوصول إليها ..

والجنرال الذى قاد المقاومة الفرنسية من الخارج خلال الحرب العالمية الثانية ثم احتاجته بلاده مرة أخرى لينتشل فرنسا من مستنقع حرب التحرير الجزائرية ويخرج بها من المأزق الذى كانت تواجهه ، هو نموذج لوطنى فرنسى كانت له رؤية واسعة وسياسة واضحة داخل أوروبا وأمام الولايات المتحدة الأمريكية بصورة تركت بصماتها على روح العصر كله .

إننى أزعم هنا أن حق الخيال هو أغلى ما أعطاه الخالق للبشر حتى يصبح فى إمكان الإنسان الفرد أن يفكر فيما يريد ، حينما يريد ، مهما كانت أسباب المصادرة على الأفكار أو قمع الآراء ، بل إنه فى ظلل أعتى الدكتاتوريات سطوة وقهرا ، وأشد الأيدلوجيات وطأة على الحريات الفردية ، فإن ومضات الفكر الحر وملكات الإبداع الإنسانى لم تتوقف أبدا .. ألم يظهر أصحاب الآراء المستنيرة وسط ظلمات التسلط والطغيان ؟ ألم يبرز مفكرون ومخترعون فى عصور الجهل والظلام ؟ فإذا اقتربنا من حاضرنا المرتبط ببعدى الزمان والمكان فإننا نستطيع أن نرصد فى

واقعنا العربى المعاصر ومن خـلال مـأزق أمتنا القـائم عـددا مـن الشـواهد المرتبطـة بغياب الرؤية وفقدان الوعى ، نشير إلى بعض منها في الظواهر التالية :

أولا: ليس كل تقديس للماضى أو حفاوة بالتاريخ أمرا مستهجنا ولكن الاستغراق فى ذلك والانغماس فيه قد يؤديان إلى شيوع المرجعيات والانصراف عن مواكبة الحاضر أو التهيؤ للمستقبل ، وتلك حالة مرتبطة بالفكر العربى وأزمته الراهنة ، فالعربى ينظر وراءه أكثر مما ينظر أمامه ، وهو معنى بترديد أهازيج الماضى والعزف على أوتاره دون أن يدفعه ذلك إلى حشد إمكاناته الذاتية فى ظل ظروفه القائمة سعيا نحو غد يتطلع إليه

ثانيا: يلحق بالظاهرة السابقة فهم مغلوط لحركة التاريخ وفلسفة التطور ، وغيبة الإدراك لمسارهما والارتباط العضوى والحتمى بين الأحداث سابقها ولاحقها، فنحن لم نصل بعد إلى التسليم بأن التاريخ لا يتكرر بذات السياق ، ونستريح دائما إلى تفسير تآمرى ليس بالضرورة صحيحا في كل الحالات ، كما أن القياس على الماضى ليس حقيقة مطلقة في زمن التغيرات الكبرى وعصر التحولات الضخمة .

ثالثا: نضيف إلى ما تقـدم القول بأن عنايتنـا بالتراث تتحول أحيــانا إلى مـوقف حـمائى تجاه المستقبل ، وكأننا نتوهم أن رصيد الأجداد هـو مصدر نفقة دائمة للأحفاد، غافلين عن حقيقة هامة مؤداها أن الأمم العظيمة لا تميش بماضيها وحده، وأن الشعوب الناهضة لا تسترسل فى البكاء أمام آثارها الخالدة .

رابعا: إن الخلط بين الثوابت والمتغيرات قد أدى إلى نتائج معقدة للغاية انعكست على نظرتنا لمجريات الأمور وتطورات الأحداث ، فإذا كان تاريخ البشرية الحقيقي هو تاريخ الأفكار التي صنعت إطار القيم وحددت مفهوم التطور ، فإن الوعى بما هو ثابت وتمييزه عن ما هو قابل للتغيير هما معيار عبقرية الجماعة البشرية في زمن معين وهما اللذان يسمحان بتطور الأفكار وتجددالحياة ، فالبناء الحضارى الشامخ الذي نستند إليه ـ بمراحله المصرية ثم العربية الإسلامية

ـ إنما يمثل نسقا ثقافيا لا يتصف بالتعصب ولا يجب أن يكـون مبررا للجمـود أو التوقف .

خامسا: إن غرامنا بالنظرات الجزئية للأشياء قد حرمنا شمول الرؤية وعمومية الفكرة، فأصبح تحليلنا للحقائق قصير المدى ، وتمثلت مواقفنا تجاه الأحداث في ردود الفعل وليس في الفعل ذاته ، كما غاب عنا التفكير الإيجابي الفاعل وانعدمت لدينا المبادرة الخلاقة، فالتناول الجزئي للأمور يودى إلى ركام من الحلول الصغيرة التي لا تعتمد على رؤى واضحة أو سياسات مستقرة .

سادسا: حالة الانفصام في الشخصية التي تجعل البعض يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول ، فهذه " الشيزوفرنيا " القومية تصيب الناس بحالة من العجز عن فهم حقيقة ما يجرى أو التطلع لما يجب أن يكون ،كما أن الانفصال بين السلطة والرؤية أحيانا، والقطيعة بين السياسة والثقافة غالبا ، يؤديان إلى نوع من أزمة الثقة بين المثقفين وعناصر الحكم على امتداد الساحة العربية المعاصرة .

سابعا: إن غياب الإحساس العميق بالزمن ـ وبالتالى نقص الوعى بروح العصر ـ تبدو شواهد باقية للعزلة التى تحيط بنا أحيانا وتجعلنا نفكر بشكل مختلف لا يتوافق مع إيقاع العالم المتقدم ، وتلك مع صلة تراكم طويل لأحقاب تعتبر ساقطة من دورة الحضارات فى المنطقة ، فما أكثر الأمم التى غابت عن خريطة الزمان لفترة بحكم عوامل القهر الخارجى أو التخلف الذاتى، ولكنها تستعيد إدراكها فى ظل صحوة تندفع خلالها إلى الأمام برؤية سليمة ووعى كامل

قامنا: إن توظيف مشاعرنا القومية وحماسنا الوطنى لايزال قاصرا عن تحقيق الجانب الإيجابى له ، فلقد حسمت تلك المشاعر مواقف تاريخية لصالح أمم كثيرة، بشرط أن تتحول من مجرد انفعال جماعى عام إلى فعل شامل ومؤثر ، كأن تتحول مثلا التعبئة الشعبية الكاملة إلى توجه نحو تنمية شاملة ، أو تصبح الآلام القومية دافعا نحو المراجعة والتأمل ثم الانطلاق والتقدم ، فالأمم العظيمة تصنعها الآلام العظيمة ، والمعاناة التكاسية بل والأحزان النبيلة.

تاسعا: إن هناك مردودا عكسيا يأتى أحيانا كرد فعل للاستغراق المستمر فى النقد السلبى للفعل العام أو ما يطلق عليه البعض بحق " الغرام بجلد الذات"، فتكرار الحديث عن الأخطاء دون إصلاحها ، والإشارة إلى السلبيات دون مواجهتها يخلقان شعورا بالتعود على النقص والتبلد أمام النكسات، لذلك فإن التوازن بين شيوع روح النقد الجماعى وتوفر مناخ الثقة بالذات هو مسألة ضرورية للمجتمعات.

عاشرا: يتصور البعض أن الإصلاح يعتمد على قرارات وإجراءات فقط ، أو أن الرؤية هى مرادف للخطة ، فما أكثر ما أسرفنا فى استخدامه من تعبيرات ضخمة وشعارات مرحلية، حتى أصبحت كلمات مثل ثورة وصحوة واستراتيجية وغيرها أمرا شائعا يكاد يفقد دلالته الحقيقية مرات عديدة فى اليوم الواحد، بينما الإصلاح المعقيقي يعتمد بالدرجة الأولى على إرادة سياسية عامة ومستقرة تستند إلى رؤية شاملة. هى التي تعطى القرارات والإجراءات قيمتها وفعالية تأثيرها ..

.. دعنا نتطلع ـ على امتداد خريطة عربية معاصرة ـ إلى روح جديدة نتمكن بها من استشراف المستقبل بأدوات قرن جديد نستطيع معها تحويل الأمانى القومية إلى إنجازات حقيقية ، ونوظف بها إمكاناتنا الكبيرة من أجل الارتقاء بالجماعة البشرية ، في ظل التعددية وثقافة الديموقراطية ، كما يجب أن ندرك أن حرية الفرد لا ينبغي أن تتحول ـ كرد فعل لسنوات من الكبت السياسي \_ إلى تسيب يسمح له بأن يخرج على إطار المصلحة العليا للأمة التي يرتبط بها ، والوطن الذي ينتمي إليه ، فالتوازن بين الفرد والدولة معادلة صعبة حان الوقت لكي نتصدى لحلها بوضوح وموضوعية دون غياب للرؤية أو فقدان للوعي ..

#### العـــرب .. من ذاكرة الماضى إلى رؤية المستقبل

إن أمة تعيش أسيرة ماضيها هي أمة جامدة بلا حراك ، كما أن أمة لا ترتبط بتراثها هي الأخرى أمة تائهة بلا وعي .. ولا يستقيم أمر الأمم ولا تستوى حياة الشعوب إلا بالتوازن بين ذاكرتها الباقية ورؤيتها القائمة .. أما حين يكون هناك انغصام بين الماضي والحاضر فإن الضباب الكثيف لابد وأن يغلف بصيرة من يتطلعون نحو المستقبل . ونحن العرب نبدو نموذجا مثاليا للعلاقة القلقة بين الناس والزمن .. بين الإنسان والعصر .. بين الفكر والتطور .. ويكفي أن نرصد الطواهر في حياتنا ، ونتأمل الحقائق المحيطة بنا ، حتى نكتشف موقعنا من خريطة الوجود في عالم اليوم، ويصبح ضروريا أن نطرح هنا بعض القضايا المحورية التي يدور حولها العقل العربي ، تشده إلى أحداث وقعت ، وتستغرقه في أمور تجرى ، وتصرفه عن غد يطل من الأفق القريب:

#### القضية الأولى :

إننا يجب أن نقر - فى شجاعة فكرية - أن حجم العوامل الذاتية فى حياتنا العربية يبدو أكبر نسبيا من نظيره فى المجتمعات الأخرى .. " فالشخصائية PERSONALIZATION " تلعب دورا فاعلا فى صنع شبكة من العلاقات التى تقوم على أسس غير موضوعية على نحو يعطل تأثير قاعدة " الاختيار الطبيعى " التى تسمح بانتقاء الأصلح للموقع الأنسب ، وتلك قضية جوهرية حاكمة لا ينبغى أن نغفل التعرض لها او نتهرب من مناقشتها ، فنحن بارعون فى تفصيل المواقف حسب الأهواء الذاتية ، وتطويع الإمكانات لخدمة الأغراض الشخصية ، بـل إننا قادرون على تجاوز ذلك إلى حد تحويل المسائل الخاصة إلى قضايا عامة والخروج

منها بما يحقق مصلحة فردية مع مهارة خاصة فى تغليف الحقائق وتمييع الحوار وخلط الأوراق .

إننا لا نجادل ـ بالمناسبة ـ فيحق الإنسان الغرد أن تكون لـ تطلعاته ، وأن يعضى وراء طموحاته ، فهناك هامش متفق عليه ومسموح به لحجم العنصر الشخصى والدافع الذاتى في حياة البشر ، ولكن حين يتحول الأمر إلى أن تصبح اهتمامات الشخص العام منصرفة في معظمها إلى مصالحه ، وأن تدور كل أنشطته حول محور ذاته ، فتلك ظاهرة لا تشير إلى خطأ محدود ولكنها تعبر في النهاية عن خطيئة اجتماعية ومرض يرتبط بالفعل العام والأداء القومى .. فالواقع العربي يفرز كل يوم أطروحات تعبر في مجملها عن التزايد المستمر لوزن الفردية والجنوح نحو عبادة الذات وفتح " دكاكين " شخصية على كل مستويات حياتنا اليومية . كل ذلك في ظلل أجواء قد لا يزدهر فيها مناخ الحريات ولا تسرتقي معها حقوق الإنسان ، فأصبحنا في مواجهة تناقض واضح بين فرد يتزايد تأثيره وآخر تزوى مكانته .

#### القضية الثانية:

إننا \_ وفى ظل تركة الماضى الثقيل \_ عاجزون عن الوصول إلى نظرات شاملة للمواقف العامة ، ومغرمون بالنظرات الجزئية للأشياء ، وبالطرح قصير المدى للأمور ، على الرغم من أننا ننتمى إلى الثقافة العربية صاحبة الخيال الخصب ، والرؤى الواسعة ، والقدرة على التصور الرحب ، وهذا كله كان يجب أن يدفع إلى التفكير الإيجابى ، وليس إلى الوقوف عند مجرد ردود الأفعال ، والاتجاه نحو الحلول التقليدية لمشكلات غير تقليدية ، والغوص فى التفاصيل الصغيرة دون التصدى للسياسات الكبيرة .

#### القضية الثالثة:

إن حالة الازدواج في الشخصية القومية قد جعلتنا نقول ما لا نفعل ، ونفعل ما لا نقول ، وصنعت هوة حقيقية بين السياسة والثقافة .. بين الاقتصاد

والمجتمع.. بين من يحوزون القوة ومن يملكون الرؤية ، فـأصبحت المحصلة فى النهاية سوء استخدام للسلطة وسوء توزيع للثروة ، وتصور البعض ـ عن عجـز فى التفكير أو قصور فى النظرة ـ أن الخـروج من المعانـاة يعتمـد فقط على القرارات والإجراءات ، وكأن الرؤية المطلوبة هى مرادف للخطة الموضوعـة ،بينما الإصلاح الحقيقى يعتمد على إرادة سياسـية .. وفلسـفة شـاملة ترتكـز على تقـاليد فكريـة راسخـة يمكن أن تـؤدى إلى برامج مستقرة وفقا لخطوات ثابتة .

#### القضية الرابعة:

إن إحساسنا بالزمن يمثل جوهر التغيير إلى الأفضل ، والاتجاه نحو حياة العصر بمعطياته وتحولاته ، بينما يصبح نقص الوعى بقيمة الوقـت وابتعادنا عن مجريات أمور زماننا بمثابة عزلة حقيقية تقودنا نحـو الانفصام الكامل عن عالم يتطور بسرعة مذهلة ويتقدم بشكل يكاد يكون يوميا في ظل مقولة مؤداة مؤداها أن حالة الثبات افتراض نظرى بحت ، فإنسان العصر يبدو كمن يسبح ضد التيار ، إما أن يقهره ويتقدم أو أن يستسلم له ويتقهقر ، وفي الحالتين يستحيل التوقف عند نقطة بذاتها لأن معدلات الحركة \_ في كون يبدو كالقرية الصغيرة \_ لا يمكن أن تسمح بجزر منعزلة تعيش بإيقاع مختلف عن منظومة العصر ، والإحساس بالزمن يمثل في الحقيقة مفهوما نسبيا يختلف بين الحضارات ولا تتفق عليه الثقافات ويخضع في النهاية لعوامل تتصل بالتراث القومى ، والنظرة للآخر ، والوعى بموقعنا على خريطة الزمان والكان.

#### القضية الخامسة:

إننا لم نتمكن حتى الآن من تحويل طاقات الحزن أو مشاعر الألم أو حتى أطروحات النقد إلى نوع من الغضب الإيجابي . إن جاز التعبير . وهو الذى يدفعنا إلى تلافى الأخطاء وتجنب السلبيات والخروج من دائرة التردى والإحباط حتى لا يتواصل بكاؤنا على الأطلال أو نجمد أما الهزائم أو النكسات.

فإذا كانت تلك هي بعض القضايا التي تدور حولها العلاقة بين ماضينا ومستقبلنا مرورا بحاضرنا فإنه يتمين علينا أن نؤكد أن تقديس الماضي والحفاوة بالتاريخ ليسا أمورا مستهجنة ، ولكن شيوع المرجعيات على نحو قد يؤدى إلى الانصراف عن مواكبة الحاضر ويحرم الأجيال الجديدة من حق التهيؤ للمستقبل فتلك على ما يبدو حالة عربية بالدرجة الأولى حيث تستغرقنا أهازيج الماضي وأناشيد الذكريات عن حاضر نحياه ومستقبل نسعى إليه ، بل وتتحول أحيانا عنايتنا بالتراث إلى موقف حمائي تجاه كل فكر وافد أو تيار متجدد في محاولة لبناء أسوار "للحماية الفكرية " بشكل لا يختلف كثيرا عن قيود " الحماية الجمركية " في عالم تمتد فيه جسور التواصل ، وتذوب معه الفوارق ، وتختفي الحدود ، ويتكرر الحديث عن " المواطن العالمي " بعد أن تداخلت الثقافات وتزاوجت الحضارات

إن الحديث عن الذاكرة والرؤية .. عن الماضي والمستقبل .. لابد أن يدفعنا إلى الخوض في واقع حاضرنا الذي نحياه كما أنه مناسبة نؤكد فيها على واحـد مـن أعظم حقوق البشر الطبيعية وأعنى به حق الخيال الحـر ، والقـدرة علـي التصـور الشامل ، وملكة الإبداع اللامحدود ، فالفوارق بيننا ـ أفرادا وجماعات ـ تكمن في حجم النظرة ودرجــة عمقها مـن خـلال استشـراف المستقبل واستلهام مســاره ، فالأفكار العظيمة في تاريخ الإنسانية ، والفلسفات الكبرى عبر مسيرة الجنس البشـرى ، بدأت في خيـال أصحابها ثم اختلطت بوجدانهم في مزيج رائع مـن العقل والقلب ، انتهى إلى محصلة واعية ورؤية باقية تمثلان رصيدا شامخا لأجيال تالية بغض النظر عن تقييم تلك الافكار على المستويين القومي أو الأخلاقي، ولنستق نماذج من تاريخ القرنين الماضيين لبعض الأفكار الكبرى في أوروبا الحديثة \_ على سبيل المثال \_ لنجد أن الماركسية ثم الصهيونية وأيضا النازية كلها نتاج لرؤى متعددة برغم الاختلافات بينها وتباين مصادرها .. فالخيــال قـد صنـع الأفكار التي تحولت بدورها إلى حقائق عبر محطات عديدة كانت نقطة بدايتها أقرب إلى " المونولوج " الذاتي في عقـل فـرد أو مجموعـة سـواء كـانت تلـك هـي جدلية " هيجل " الفيلسوف الألماني في النظرية الماركسية ، أو صياغــة " هرتزل

" فى مؤتمر " بازل " بالنسبة للحركة الصهيونية ، أو ميلاد تيار يحلم بالتفوق العرقى بعد هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى والذى تحول إلى رؤية مدمرة فى أوهام " هتلر " التى صنعت المأساة النازية .. إننى أزعم أن حق الخيال هو فى حقيقة الأمر من أعظم منح الخالق للبشر حتى يصبح فى إمكان الإنسان الفرد أن يفكر فيما يريد، حينما يريد ، مهما كانت مظاهر المصادرة على الآراء أو قمع الحريات ، وبذلك يتحقق له حق طبيعى يتغلب به على كل قيد وضعى حتى تولد الأفكار المستنيرة وسط ظلمات التسلط والطغيان، وتبرز الرؤى الجديدة فى عصور الجهل والظلام .

إنها رحلة قطعتها أمم قبلنا ، وجسور طويلة أقامتها شعوب غيرنا .. وقد استعانت كلها بحاضر يحترم العقل ، ويقدس الفكر ، ويعشـــق الحريـة .. فهـى أدوات عصر جديد يتحتم أن نســـعى إليـه إذا شئنا العبور من ذاكرة الماضى بأهواله إلى رؤيــة المستقبل بأحلامه .

#### الحضارتان : العربية والغربية "رؤيــة مستقبلية"

لقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدد من الأسباب يقع في مقدمتها:

أولا: إنه منذ نشر" البروفيسور صموئيل هنتنجتون " مقاله الشهير بعنوان صراع الحضارات Clash of Civilizations في دورية " شئون دولية " Foreign في صيف ١٩٩٩ ، منذ ذلك الحين والكتابات تتوالي والتعليقات تتتابع، حول هذا الموضوع الذي يتركز محوره حول فكرة مؤداها أن الصراع فيما نطلق عليه ( عالم جديد ) لن ينطلق من أسباب أيديولوجية أو اقتصادية، بل سيكون مصدره ثقافيا بالدرجة الأولى ، فالصراعات ستبدأ بين دول أو مجموعات إقليمية تنتمي إلى حضارات مختلفة ، بحيث تكون الخطوط التي تفصل بين تلك الحضارات هي خطوط المواجهة في المستقبل .. "ولقد ميز البروفيسور هنتنجتون " أكبر سبع حضارات في عالم اليوم ، وهي : الغربية والكونفوشية واليابانية والإسلامية والهندوسية والسادفية الاورثوذوكسية والأمريكية اللاتينية وقد تلحق بها الأفريقية .. ولا شك أن الجدل الذي ثار حول هذه النظرية الجديدة ـ بـين مؤيدين ومعارضين ـ يفتح بـابـا واسـعا للحـوار، تبـدو أهميتـه في هذه المرحلـة من تاريخ العالم .

ثانيا: إننا كعرب نمر بمرحلة ذات خصوصية واضحة فى تاريخنا القومى كله ، فهناك حالة من التردى العام التى وصلت بنا إلى مأزق تتصارع فيه \_ نظريا على الأقل \_ القومية والإقليمية على ساحة المنطقة ، إلى الحد الذى توقع فيه شاعر عربى كبير إعلان وفاة العرب، وتحدث آخرون عن هذه الأمة باعتبارها ظاهرة صوتية ، بينما رآها آخرون خارج دائرة التاريخ الماصر ، وكلها صفات ونموت تؤدى فى مجملها إلى درجة واضحة من الإحباط القومى، والارتداد الحضارى. ثالثا: إن الاسلام - الدين والثقافة - وهو مكون رئيسى فى الحضارة العربية، يبدو فى أعين كثير من غير المسلمين خصوصا فى أوساط أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من بقاع العالم المتقدم ، يبدو وكأنه يخضع لـمحاولة تشويه واسعة النطاق ، تقدم ذلك الدين ـ الذى تشير كل أصوله إلى السماحة والتعايش ، واحترام عقائد الآخرين ـ تقدمه وكأنه دين التعصب والعنف ، ورفض الآخر ، وكراهية من لا يؤمنون به ، حتى بدا أتباعه وكأنهم متخصصون فى الاغتيال العشوائى ، واحتجاز الرهائن ، وتكفير الناس ، واحتكار الإيمان بالله

رابعا: إن موجات ضخمة للهجرة تزحف من الجنوب إلى الشمال ، وتبدو الآن وكأنها رد فعل تاريخى للاتجاه من الشمال إلى الجنوب فى قرون سيطرة الظاهرة الاستعمارية ، ويبدو " موسم الهجرة إلى الشمال " - وهو تعبير مستعار من الأديب السودانى الكبير" الطيب صالح " - وكأنه حوار حضارى مكتوم بين العالمين : المتخلف والمتقدم ، أو هو اتصال جديد بين حضارات الجنوب وحضارات الشمال .

لهذه الأسباب مجتمعة ، نبدو معنيين بحديث حول مستقبل العلاقة بين الحضارة العربية والحضارة الغربية .. وهو حديث يبدو هذا أوانه ، وحوار لا تخفى على أحد أهميته .. إذ تبدو أهمية التفكير فى هذا الموضوع ، من الاعتراف بأزمة الثقة المتبادلة تاريخيا بين عدد من الحضارات، نتيجة المزاج المنغلق لبعضها، أو التصور المغلوط للآخرين عنها ، وإذا تأملنا علاقة العرب بالغرب تاريخيا فسوف نجد أنها قد عبرت منعطفات مختلفة عبر أزمان متعاقبة ، اتصف بعضها بالتواصل المشترك، والتعايش المتميز ، والتبادل الفكرى المتألق ، بينما اتصف بعضها الآخر بدرجات من الفتور والانكماش ، بيل الانزواء الذي ينطوى على الشك الخفى ، والارتياب المتبادل. وكانت القضية دائما فى كيل حضارة ، ليست هى كيف يرى البعض ذاته ، ولكن كيف يراه غيره ، لأن فكرة البناء الحضارى ، لا تقف عند قبول أصحابها بها ، وحين ظهرت ـ فى عصور الازدهار الفكرى العربي، والامتداد الثقافي الإسلامي ـ قنوات معرفة للوصل الحضارى مع الغرب المسيحى ، لعب الوجود العربي فى أسبانيا قبل سقوطها فيما سمى بدولة

الأندلس ، والمابر الثقافية في البحر المتوسط ومن أهمها جزيرة صقلية ، إلى جانب حروب العرب والفرنجة حول الأماكن المقدسة في فلسطين ، وهي المسماة في ظل خطأ تاريخي شائع باسم الحروب الصليبية ، أقول لعبت هذه القنوات كلها همزات وصل رائعة بين الحضارتين في السلم والحرب معا ، ووضعت العرب والمسلمين بصورة متميزة أمام الحضارة الغربية المسيحية ، وعزز من مكانتهم فيها رصيد هائل من العلوم والمعارف زخرت بهما المكتبة العربية في ذلك الوقت نتيجة الإنجاز المتراكم للفلاسفة والموسوعيين العرب في عصور ازدهار الدولة الإسلامية ، وهو ما أدى إلى حركة نشطة في الترجمة من العربية إلى لغات أوروبا في ذلك الحين بحيث مثلت إسلماما معترف به في تكويل البناء الفكرى ، والنسليم الثقافي للحضارة الغربية ، صاحبة السيطرة على عالم اليوم.

وخلاصة ما أريد أن أصل إليه صن هذه النقطة هي أن الدورات الحضارية للأمم ليست انتعاشا دائما ، كما أنها ليست انكماشا مستمرا .. لكنها هي دورات من الصعود والهبوط ، تتقدم فيها حضارة لكي تقود ، وتتوارى أخرى دون أن تسود . فالشخصية الحضارية هي التعبير المعاصر عن المفهوم الشامل للثقافة ، وهنا نستطيع أن نميز بين المظهر الكائن والجوهر الكامن في التكوين الحضارى للأمم .. وتدفعني هنا روح هذه الدراسة إلى اختيار تحكمي لثلاثة من نماذج القضايا المحورية ، التي أسهمت في تشكيل مساحة الاختلاف بين الحضارة العربية والحضارة الغربية .. خصوصا أن هذه القضايا الشلاث تمثل نموذجا للمطاعن الرئيسية التي توجه بها جمهرة من المستشرقين نحو البناء الحضاري والتراث الفكري للعرب والمسلمين ، ونوجز منها ما يلي :

#### القضية الأولى

فلسفة الحرية بين الحضارتين:

وجه الغرب تاريخيا انتقادات قوية لمفهوم الحرية فى الفكر العربى الإسلامى، ورأى فيه نقطة ضعف كبيرة تسللت منها حملات امتدت لقرون طويلة ، تربط بين الحضارة العربية الإسلامية فى جانب ، وبين القهـر والعبودية ، واللجـو، إلى

العنف والقوة ، وإعمال السيف كأداة لحسم القضايا وتسوية الخلافات على الجانب الآخر، واقتصر لديهم مفهوم الحريـة في الإسلام على اعتبارها نقيضا لمعنى الرق والعبودية ، ولكنه لا يتجاوز ذلك إلى المضامين الفلسفية المعاصرة لجوهر قضية الحرية ، فبدت الشورى في نظرهم مجرد تظاهرة قبلية ، بدءا من اجتماع "السقيفة" الشهير حتى نهاية الدولة الإسلامية ، وأصبحت كل دلالات الخطاب التاريخي للدولة الإسلامية ، حول قضية الحرية ، محكومة في ذهن الغرب ، بمجرد فكرة تحرير العبيد بحيث لا تتجاوز ذلك إلى حق التفكير ، أو حرية التعبير ، ورأى كثير من المفكرين الغربيين والمستشرقين أن الحرية في الفكر العربي لم تتمكن من اجتياز مضمونها الفلسفي إلى شكلها المؤسسي ، وبذلك بدت تعبيرات كثيرة مثل الديمقراطية ، والمشاركة السياسية، والتعددية الحزبية ، وكأنها كلها معطيات للنظام السياسي الغربي ، لا وجود لها في قاموس الحياة السياسية في ظل الحضارة العربية الإسلامية ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد .. بل إن العرب والمسلمين قد بادلوا مفهوم الحرية عند الغرب ، نظـرة لا تقـل خطـأ عن نظرة الغربيين لمفهومهم لها ، فالحرية لدى الغرب بدت أحيانا في تقاليد الفكر العربي الإسلامي ، وكأنها تعبير عن الإباحية الاجتماعية ، والتجاوز الأخلاقي ، ورفع الضوابط من السلوك الإنساني ، وتحطيم الأطر المتعارف عليها للأخلاق ، وهي نظرة مغلوطة لا تقل في انحرافها عن تلك النظرة التي توجه بها الغربيون تجاه مفهوم الحرية لدى العرب ... وهكذا يبدو لنا أن قضية الحريـة قـد مثلت جوهرا خلافيا متبادلا بين االحضارة العربية والحضارة الغربية.

#### القضية الثانية

#### مفهوم حقوق الإنسان بين الحضارتين:

ربطت الحضارة الغربية ربطا متعمدا ، بين الحضارة العربية وغياب حقوق الإنسان، واعتبرت إهدارها بمثابة صفة لصيقة تلحق بالأزمنة المتعاقبة للدولة العربية الإسلامية ، وعلى الرغم من دفاع العرب والمسلمين بشكل مستميت عن المفهوم النظرى الذى يقدمه الإسلام بوجه خاص لقضية حقوق الإنسان .. إلا أن

الغرب رأى دائما أن تلك الحقوق مسألة نسبية ، ليست لها الأولوية فى التقاليد العربية الإسلامية ، وتبادل الطرفان تاريخيا حملات الشكوك والاتهام حـول هذه المسألة الجوهرية .. ونسى الطرفان فى غمار التراشق المستمر ، والانتقاد الداشم ، أن حقوق الإنسان قضية لا تتصل بالقانون الوضعى وحـده ، ولكنها تسبق ذلك بانظلاقها من القانون الطبيعى ، على أساس أن كفالة حـق الحياة ، ومجموعة الحريات العامة المرتبطة بها ، تـمثلان فى مجملهما جوهر فلسغة الحقوق الإنسانية بشكل يسبق إعلان المواثيق ، أو صدور الدساتير . ولا يخفى علينا أن مسألة حقوق الإنسان تعشل قضية كثر تداولها ، وأسى، استخدامها ، بحيث خضعت لفكرة المعيار المزدوج ، ومفهوم الكيل بعكيالين .. لأنها قضية نسبية تتصل بالدرجة الأولى بالتقاليد التاريخية والميراث الثقافى ، ودرجة نضـوج الرأى العام، وتنامى عناصر وجود المجتمع المدنى المعاص .

#### القضية الثالثة

#### مكانة المرأة بين الحضارتين:

ليس من شك أن الغرب قد اتخذ ـ بحق أو غير حق ـ من مكانة المرأة فى الحضارة العربية الإسلامية ، واحدا من أبرز المطاعن التى يحاول بها الإقلال من قيمة تلك الحضارة أو النيل من تراثها ، فهو يـردد دائما إشارات متكررة حول عدد من المسائل التى يلتقطها بشكل متعمد ، ودون دراسة متأنية ، مثل تعدد الزوجات لدى المسلمين، والانتقاص من دور المرأة فى الميراث والشهادة أمام القضاء، لكى يستخلص استنتاجا انطبع فى ذاكرة الغرب عبر القرون مؤداه أن المرأة نصف رجل فى الحضارة العربية الإسلامية ، بل وقد تصل إلى ربع رجل فى حالة الاستخدام الكامل لرخصة تعدد الزوجات . وهى فى مجملها نظرة ظالمة ، لأنها لا تبحث فى خلفية المسائل ، وتكتفى بالانتقاء التحكمى لعناصر الإثارة فيها .. فهى لا تتحدث مثلا عن الذمة المالية المستقلة للزوجة وحقها فى الاحتفاظ باسم عائلتها الأصلية بعد الزواج ، وهى أمور غير مكفولة فى القوانين الغربية باسم عائلتها الأصلية بعد الزواج ، وهى أمور غير مكفولة فى القوانين الغربية باسم عائلتها الأصلية بعد الزواج ، وهى أمور غير مكفولة فى القوانين الغربية

حتى الآن ، بل إنها لا تتناول القضيتين الأساسيتين اللتين يمكن الاعتماد عليهما لقياس مكانة المرأة في أي مجتمع ، وأعنى بهما قضيتي التعليم والعمل ، فهما يمثلان المعيارين اللذين يجب الاحتكام إليهما عند تقييم مكانة المرأة في مجتمع بعينه ، بينما تبقى أمور أخرى - بغض النظر عن موقفنا منها - مثل الحجاب ، وطبيعة الزي ، ونمط التقاليد ، وغيرها من المسائل التي تمثل عنصر المواجهة حاليا بين الأقليات المسلمة والمجتمعات الغربية التي تميش فيها ، تبقى بمثابة مسائل هامشية لا تمثل عناصر بارزة في التقييم ، مثل ما هو الأصر بالنسبة لمياري " التعليم والعمل " ، ولا أعتقد أن الحضارة العربية الإسلامية قد اتخذت موقفا معاديا حيالهما بالنسبة للمرأة ، مع ضرورة التفرقة هنا بين موقف الحضارة العربية الإسلامية وبين سلوك العرب والمسلمين أنفسهم تجاه نفس هذه القضايا ، فالعبرة بالوعاء النظري والإطار الفكري وليست أبدا بانحرافات التطبيق أو أخطاء الواقع .

هذه نماذج اختيارية لقضايا ثلاث ، رأينا أن نتأمل من خلالها محاور الخلاف بين الحضارتين العربية والغربية ... ولا شك أن كتابات المستشرقين، وأفكار المحللين من الجانبين حافلة بمئات الانتقادات وعشرات الاتهامات المتبادلة حول هذه القضايا وغيرها من رموز الوجود الفكرى والثقافى للحضارتين المبادة حول هذه الإشارات السريعة إلى إبراز محنة الشك التاريخية التى سيطرت على روح العلاقة بين الحضارتين العربية والغربية ، خصوصا فى فـترات التردى والتدهور لإحدى الحضارتين على الأقل .. بينما تحفل الصورة بنماذج إيجابية للغاية على الجانب الآخر ، يكفى أن نتأمل جهود إمام الإصلاحين الدينى والاجتماعى فى التاريخ الإسلامى الحديث ، ونعنى به الإمام المستنير " محمد عبده " ، وكيف رأى أن التعارض لا وجود له بين الحضارتين العربية المسلمة والغربية المسيحية ، وأنه لا تستقيم الأمور بتلك النظرة المغلوطة التى تسعى لخلق فجوة بين المسلمين وروح العصر وعلومه الحديثة وأفكاره الجديدة ... وقبل لخلق فجوة بين المسلمين وروح العصر وعلومه الحديثة وأفكاره الجديدة ... وقبل نلك سبقه أزهرى مصرى آخر يعتبر باعث حركة النهضة العلمية والتعليمية فى مصر الحديثة ، ونعنى به رفاعة رافع الطهطاوى ، والذى انعكس انبهاره الواضح مصر الحديثة ، ونعنى به رفاعة رافع الطهطاوى ، والذى انعكس انبهاره الواضح مصر الحديثة ، ونعنى به رفاعة رافع الطهطاوى ، والذى انعكس انبهاره الواضح

بالنعوذج الفرنسى فى إطار الحضارة الغربية المسيحية بشكل جعله ـ وهو فى الأساس رجل دين مسلم ـ يرى أنه لا مبرر للتناقض بين الحضارتين ، العربية المسلمة والغربية المسيحية ، بل إن "الجبرتى " فى تأريخه ليوميات وجود الحملة الفرنسية فى مصر كتب فى أجزاء منها ما يعبر عن روح الإعجباب بنماذج من هؤلاء الغزاة الأجانب ، وتقديره لزوايا عديدة فـى حياتهم ، خصوصا ما اتصل منها بعفهوم الحرية ، وفلسفة النظام العام ، واحترام الثقافة ، والاهتمام بالبحث العلمى ... كما أن الخديو إسماعيل ـ حفيد محمد على مؤسس الأسرة العلوية حين انفتح على الغرب ، وحاول أن يجعل مصر قطعة من أوروبا ، قام بذلك فـى حين انفتح على الغرب ، وحاول أن يجعل مصر قطعة من أوروبا ، قام بذلك فـى ظل مناخ فكرى عام وروح ثقافية سائدة ، كانت ترحب بهذا الاتجاه ، وترى أن بناء الدولة الحديثة فى مصر ـ العربية المسلمة ـ لن يقف إلا على ركائز الحضارة الغربية مع منتصف القرن التاسع عشر ، وما زالت توجهات أحمـد لطفى السيد حين ترجـم روائـع الفلاسفة اليونان ، وطه حسين فى ( مستقبل الثقافة فـى مصر ) ، نماذج لمحاولات كبار المثقين المصريين فى الثلث الأول من هذا القرن ، مصر ) ، نماذج لمحاولات كبار المثقين المربية عبر البحر المتوسط برغم خلفية تعليمهم الديني وانتمائهم الإسلامى .

ولم يقف الأمر عند حدود الاحترام ، أو حتى الانبهار من الجانب العربى بالحياة الغربية ، بل إن الأمر على الجانب الآخر يقدم نماذج مماثلة ، ويكفى هنا أن نتذكر أسماء لمشرات من الرحالة أو المستشرقين ، ولعل من أحدثها وأكثرها إثارة نموذج " لورانس العرب " رجل الاستخبارات البريطانية الذى عاش حياة القبيلة فى الجزيرة العربية ، وانخرط فى إطار المجموعة الضيقة المحيطة بالشريف حسين وأبنائه ، خصوصا الملك فيصل الأول ، والذى انعكست روح إعجابه الشديد بالتقاليد العربية ، والتراث الثقافي المرتبط بها. فى كتاباته وآرائه وأفكاره .. ولماذا ننذهب بعيدا ولدينا نماذج متعاقبة للجاليات الأجنبية المتبادلة من الجانبين ؟ وهى تلك التى عاشت أو تعايشت عبر القرون بدرجة دفعتها إلى الاستقرار ، وأعطتها فى النهاية درجة من الاندماج ، وصل بها إلى مستوى المواطنة .

لقد أردت من كل ذلك أن أقول إن عناصر الخلاف بين الحضارة العربية والحضارة الغربية والحضارة الغربية ، هى فى معظمها عناصر مصطنعة ، والأصل فى فلسغة الحضارة أنها تواصل إنسانى بالدرجة الأولى لا يعرف بطبيعته الصدام أو الصراع أو المواجهة ... ولكنه أقرب إلى روح التنافس والتكامل والانسجام .

ونخلص من ذلك إلى القول بأن مفهوم العلاقة بالغير محكوم دائما بالنظرة المتبادلة بيننا وبينه ، وأنه لا يجب تحكيم النظرة الأحادية في فهمنا لأنفسنا، أو فهمنا لغيرنا، بل لابد من احترام تعددية الرؤية تجاه أنفسنا ، وتجاه الغير ، لأن العالم لم يخلق لنا وحدنا ، أو لهم وحدهم ، إنما الجميع في قارب واحد .. تتقاذفه أمواج العصر ، وتعصف به أنواء التحديات المحيطة بالجميع .

إن علينا أن نؤمن - في الجانبين معا - بمبدأ القبول المتبادل لفكر الآخرين، واحترام المكون الثقافي لديهم ، ولا يجب أخذ معيار التفاوت الثقافي والحضاري، من منظوري التقدم والتخلف ، بل يجـب أخـذه مـن مفهومـي التنـوع والتبـاين ، فليس منا من تفضل حضارته حضارة الآخر ، ولكن بيننا من الاختلاف ما يعطى سمة التمايز والتعدد، وكلها مظاهر موروثة في التراث الإنساني كله .. إنني أقـول وفي كلمات بسيطة، إن الحديث عن عالم اليوم ، وكأن عقله في أوروبا ، وعضلاته في أمريكا ، وأقدامه في آسيا وأفريقيا ، هو أمر غير مقبول ، لأننا جميعا شركاء نسيج حضارى واحد ، فلقد أسهمت الفلسفات الآسيوية ، والحضارات الأفريقية بدور فاعل في التاريخ الإنساني يرتفع بها من مستوى القـدم إلى قمة العقل، وأضيف إلى ذلك أننا نطالب أبناء الحضارة الغربيـة بفهـم مختلـف من جانبهم لتراثنا وثقافتنا ، في ظل مفهوم التنوع ، وليس التميز، فالفوارق بيننا نوعية وليست أبدا مرحلية تتصل بمفهوم التقدم أو التخلف ، كمــا ندعوهـم أيضـا إلى محاولة فهم عميق لفلسفة الحضارة العربية الإسلامية ـ بما لها ، وما عليهـ ا ــ من خلال منظور إنساني متفتح ، يسقط من حسابه الحساسيات التاريخية، أوالنظرات المتعصبة .. كما أننا نقول في حديث خافت الصوت نوجهه إلى أنفسنا كأبناء للحضارة العربية ، مجمله أننا محتاجون \_ على الجانب الآخر \_ لقـدر كبـير من الإحساس بالتعايش مع الغير ، في ظل التعددية الثقافية والفكرية في عالم

جديد، وأن علينا أن نقبل أطروحات العصر ، وأن ندرك أن الشاركة هي فلسغة الحياة ، وأن الصدام الحضارى نوع من الانتحار لا يمضى مع طبيعة الأشياء ، أو فلسغة التطور ، ثم نقول معا في النهاية ، سواء كنا ننتمى إلى حضارة العرب أو حضارة الغرب ، إننا يجب أن نعى وبعمق واضح ، أن التواصل الثقافي ضرورة ، وان حضارة العصر الذى نعيشه هي عائد شركة مساهمة بين أطراف المجتمع الإنساني كله ، وإنها إذا كانت ابنة الغرب حاليا، فهو الأب الأخير لها، بينما سبقته مراحــل معقــدة من نسيج متشابك لحضارات أخرى ، مهدت لدوره ، وسمحت بأبوته .

هذه بعض خواطرى ، أطرحها لكى أثبت أن مستقبل العلاقة بين الحضارة العربية والحضارة الغربية يجب أن يقوم على الفهم الصحيح لدروس التاريخ ، والاحترام المتبادل لمعطيات التراث ، والإسقاط الواعى لأسباب التعصب ومظاهر الشك وروح الكراهية ، لأننا شركاء مسيرة واحدة عبر تاريخ إنسانى طويل ، لا يعرف فى جوهره المغوارة بين البشر ، بسبب لون او جنس أو عقيدة .. فكلنا أبناء محنة الوجود الواحد ، والمستقبل المشترك الذى نريد أن يسعد فيه الجميح ... حتى الذين يختلفون عنا فى الرأى ، ولا يتفقون معنا فى الرؤية ، وأردد هنا مقولتين : الأولى من الفكر الغربى ، وهى مقولة فولتير الشهيرة "إننى على استعداد لأن أدفع حياتى ثمنا لدفاع غيرى عن رأيه "، والمقولة الثانية فى الفكر العربى ، وهى مأثورة الإمام أبى حنيفة الذى يقول "إن رأيى صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب".

# العلاقات الثقافية الدولية العاصرة "رؤيــة جــديدة "

يتمين علينا بدايـة أن نطـرح مفهومنـا لمعنـى "الثقافـة" . وهـو مفهـوم واسـع يحتوى الجوانب المختلفة لهذه الكلمة الضخمة فى تاريخ الإنسان ..

فالبعض يراها نسقا حضاريا متجانسا يرتبط بجماعة بشرية معينة ، والبعض الآخر يراها محصلة التراث الاجتماعى لأمة بذاتها ، بينما ينظر إليها بعض ثالث على أنها رصيد جماعى من القيم والتقاليد تشكل أسلوب حياة لشعوب محددة ..

والأمر ـ فى ظنى ـ أن الثقافة وعاء إنسانى يحتوى المانى المتقدمـة كلهـا فى وقت واحد . فهى مرادف للحضارة ، وهى مرادف للـتراث ، وهـى مرادف لقيـم البشر وأسلوب حياتهم ..

ولقد سيطر مفهوم ذاتية الثقافة على الفكر المساصر للأمم والشعوب بدءا من المجتمعات البدائية وصولا إلى المجتمعات المتحضرة مرورا بمجتمعات التحول والانتقال .. حيث استقرت لكل جماعة بشرية خصائص مميزة تشكل انتماءها القومي وهويتها الخاصة وشخصيتها الستقلة .

ولقد ظل هذا المفهوم التاريخي للثقافة لصيقا بها إلى عقود قريبة مضت. حتى بدأ يتحول بشكل واضح في السنوات الأخيرة نتيجة القفزات الباهرة التي حققتها الإنسانية وتفوقت بها خلال فترة قصيرة على إنجازاتها الهائلة خلال قرون سابقة.. ولقد كان تطور مدلول الثقافة مرتبطا \_ في رأينا \_ بالعوامل التالية :

أولا: إن الثورة العلمية والتطور السريع في وسائل الاتصال ، وأدوات النشر. والقفزات اليومية في تقنيات العصر ، قد أحدثت بدورهـــا ثورة كبرى في مضمون التواصل الحضارى بين الأمم ، وأقامت جسورا قوية بين الثقافات ..

يكفى أن المسـرى يشـاهـد عبر الأقمـار الصناعيـة نفس ما يشاهده الأمريكـى أو الفرنسى أو اليابانى فى ذات الوقت . لقد أصبحنا أمام ثقافة تكاد تكون واحدة لشعوب متعددة.

ثانيا: لقد أدى تزايد دور" ديموقراطية العلاقات الدولية المعاصرة " ـ إن جاز التعبير- إلى درجة كبيرة من الاهتمام بثقافات الدول الصغيرة والشعوب النامية ، بل إنه من حسن الحظ أن تلك الدول رغم فقرها فى كثير من جوانب حياتها إلا أنها ليست فقيرة التراث ، بل على العكس يملك معظمها تاريخا ثقافيا طويلا سواء كانت مصادره نهرية CULT OF RIVER أو صحراوية CULT OF DESERT بعن أمم تملك وبذلك توفرت مقومات التكامل الثقافي على المستوى الدولى بين أمم تملك التكنولوجيا المتقدمة مع فقر التراث القومى ، وأخرى تملك التراث الطويل مع فقر التراث القومى ، وأخرى تملك التراث الطويل مع فقر التكنولوجيا ، وكان لابد أن يؤدى ذلك إلى ظهـور قنـوات جديدة بين الشعوب تجعل من الإعلامين المسموع والمرئـي ومن السياحتين الفردية والجماعية أدوات للاتصال الثقافي والتواصل الحضارى.

ثالثاً: يجب أن نعترف \_ ولو فى مرارة \_ أن عالم اليوم يحمل عدوانا متزايدا على الهوية الذاتية والشخصية القومية لثقافات كثيرة نتيجة التأثير القوى لما يمكن تسميته بالثقافة الجاذبة على حساب الثقافات الطاردة ، فالتقدم التكنولوجى ، ورقى أنماط المعيشة فى مناطق معينة من عالم اليوم ، يجذبان إلى ثقافاتهما أجيالا جديدة لا تقدم لها ثقافاتها المحلية مصدر إغراء أو عنصر جذب فى مواجهة تيارات أخرى أقوى اقتصاديا واجتماعيا تنتمى لدول أعلى صوتا وأشد تأثيرا على خريطة المصر

رابعا: إننا نضع الصورة في إطارها الحقيقي لكي نقول إن الثقافة الأنجلوسكسونية في ثوبها الأمريكي هي صاحبة الكلمة العليا في العقود الأخيرة ، فقد تربت أجيال كاملة في قارات الدنيا المختلفة على الإعجاب بثقافة الوجبات السريعة FAST FOOD ولباس " الجينز " وشراب " الكوكاكولا " وغيرها من مظاهر الحياة الامريكية الحديثة، كما تصورها أدوات الإعلام الأمريكي الكاسح ، وكما يشاهدها مئات الملايين على الشاشات الكبيرة والصغيرة بدءا من أفلام رعاة

البقر حتى المحطات التليفزيونية المؤشرة، لعل من أهمها محطة CNN وإن لم تكن آخرها ، بل إننا نسمع حديثا متكررا في السنوات الأخيرة عن "تأمرك" الحياة الأوروبية ذاتها وليس القارات النامية وحدها .

خامسا: لقد لعبت سيادة اللغة الإنجليزية مع تصاعد الدور الأمريكى بعد الحرب العالمية الثانية دورا مؤثرا في تكثيف الولاء الثقافي للولايات المتحدة الأمريكية ، ثم جاء عصر " الكمبيوتر " ليضيف بعدا جديدا عبر آفاق لم تكن معهودة من قبل ، وهو ما جعل اللغة الإنجليزية تتصدر بغير منافس باعتبارها اللغة الأولى للتقدم العلمي والتفوق التكنولوجي ، ولعلنا نذكر حديث الرئيس الفرنسي " جاك شيراك " في مؤتمر الدول "الفرانكفونية "الذي انعقد في دولة "بنين" الإفريقية عام ١٩٩٥ ، وكيف كان تركيزه شديدا على محنة اللغة الفرنسية وضوورة التنبه إلى تأكيد دورها في عالم اليوم ، في ظل الحماس الفرنسي المعروف للعامل الثقافي على الصعيدين الدولي والإقليمي ، فالثقافة الفرنسية لدى أصحابها هي سياسة واقتصاد واجتماع وليست فقط فلسفة وأدبا وفنا، إنها أسلوب حياة ونمط تفكير يبلغان أحيانا درجة من الاستغراق والمبالغة .

سادسا: لعلنا نلاحظ أن بعض الثقافات الآسيوية ، قد حاولت الحفاظ بضراوة وإصرار شديدين على هويتها القومية وشخصيتها الحضارية ، ونجح بعضها إلى حد كبير، فالزى الهندى والطعام الصينى والتحفظ اليابانى كانت كلها مظاهر التكوين الثقافى لتلك الأمم، ولكن يبدو أن الأمر لم يعد بنفس درجة الصمود ومستوى التماسك، فلقد وصلت آثار الغزو الثقافى الغربى عموما والأمريكى خصوصا إلى الأجيال الجديدة فى تلك الدول ، ولقد قرأت أخيرا بحثا فى علم اللغة يدور حول شيوع الكلمات الإنجليزية والتعبيرات الأمريكية تحديدا فى مفردات ومرادفات اللغة اليابانية ، بشكل غير مسبوق ، يعكس التأثير المتزايد لحضارة العصر السائدة وثقافته المؤثرة .

فإذا كانت تلك هي بعض العوامل التي تطور بها المفهوم المعاصر للثقافة ، والمظاهر التي تدل على ذلك التطور ، فإنه يتبقى أمامنا أن نتحدث عن بعض المؤشرات التي تحدد أهمية الدور الثقافي في عالم اليوم ونوجز منها :

۱ ـ إن الانفتاح هو سمة العصر كما أن الانغلاق هـ و قرين التخلف ودليل العزلة ، وهى أمور لا تتسق مع روح هذا الزمان ولا تتوافق مع إيقاعه ، وقـد أدى الانفتاح الثقافى ـ بأسبابه المعروفة ـ إلى تمازج إنسانى شامل تداخلت معـه الثقافات وتجاورت فيه اللغات مع الاعتراف الكامل بـأن أحجـام التأثير تتفاوت وفقا لأوزان الأمم ومكانة الشعوب فى السوق السياسية القائمة .

٢ إن الثقافة المتعددة هي \_ يقينا \_ أفضل من الثقافة الأحادية فالمفكر الإسلامي الذي يقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية ، هو بالضرورة أعمق إدراكا وأكثر إلماما وأوسع معرفة من آخر لا تتيح له ظروفه الاطلاع على ثقافة الغير وفكر من قد يـختلفون معه في الرؤية ، وهو نفس السبب الذي جعل المستشرقين أكثر من ذويهم فهما لحضاراتنا وثقافاتنا ومعتقداتنا مهما اختلفت آراؤهم أو تباينت دوافعهم

٣ ـ يبقى دور اللغات وأهميته المعاصرة ، فهى جسور الاتصال ومعابر الثقافة ، وهى أداة المعرفة فى كل وقت ، ونحن أمة تعتز بالمقولة الشريفة " من تعلم لغة قوم أمن شرهم " ونقول أيضا واستفاد من علمهم .. فأطروحات العصر تجعل العلم بلا وطن وإن كان للعلماء أوطانهم ، والمعرفة بلا قومية وإن كانت للمفكرين قومياتهم . وهى التى تجعل من التقدم العلمى حقا للجميع فى مستقبل توحى كل إرهاصاته بتزايد دور الديموقراطية والتعددية السياسية ، وسيادة حقوق الإنسان ، والاهتمام بالتراث البشرى المشترك .

إننا إذا كنا نسلم بأن الحضارة الغربية المسيحية تملك نوعا من التغوق في القرنين الأخيرين ، فإننا نعتبرها في الوقت ذاته وريشة حضارات سبقتها، وثقافات أثرت فيها، ولعب الشرق دورا حيويا في تقديمها ، فلقد كان لمصر القديمة فضل على حضارتي الرومان واليونان ، وكانت الأخيرتان جسر عبور إلى أوروبا عصر النهضة التي كان إسهام الحضارة العربية الإسلامية واضحا فيها أيضا على الجانب الآخر .

ويبقى التساؤل مطروحا حول موقع العلاقات الثقافية الدولية من خريطة العصر .. والإجابة على هذا التساؤل تبدو يسيرة بعد تأمل العوامل و المؤشرات التى سقناها من قبل.. فنحن في مواجهة عالم يتجه إلى الامتزاج والتداخل . ويسعى نحو التعاون والتواصل .. برغم أصوات تتحدث بغير منطق عن صراع الحضارات مثل تلك النظرية التي طلع علينا بها "صمويل هنتنجتون" . أو المواجهة التاريخية بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية التي يروج لها دائما " برنارد لويس " إننا على يقين من أن الثقافة وهي وعاء حضارى بالدرجة الأولى " يحتوى أبعادا بشرية عميقة ، ورؤية إنسانية شاملة ، ويتجه نحو آفاق العطاء والتواصل والتكامل . فالثقافة الراقية لا تعرف نزعة التعصب، ولا تتفق مع روح الكراهية ، ولا تزدهر في مناخ العزلة .. إنها تحتاج دوما إلى أجواء الحرية والتسامح والتفاهم المشترك وتسعى إلى السلام والتنمية ، وتوظيف تراث الماضى لخدمة ازدهار المستقبل .

## "المثقف والدولة : الرؤية والسلطة"

إن علاقة المثقف بالدولة عموما هي مرادف مباشر لعلاقة الثقافة بالسلطة والجماهير في وقت واحد، فلا يجب أبدا تثبيت النظرة تجاه المثقف لكي تبقى حكما مسلطا على رقبته بحساب حساس يأخذه بنفس المعايير التي يؤخذ بها السياسي لأن المثقف هو جزء من البناء الحضارى يتأثر أسرع من غيره سواء كان أديبا أو شاعرا أو مفكرا.

فالمثقف يعبر عن أفكار يحملها على كاهله أو نـزوع عقلى يسعى وراءه لذلك فإننى أطالب بالترفق في الحكم على تاريخنا الثقافي ورموزه الكبيرة ، فلـو أخذنا "عباس العقاد" على سـبيل المثال نجـد أن العقاد السياسـي يختلف عن العقاد المفكر، فمواقفه علـي أيـة حـال تتسم بالنزاهـة ووضوح الرؤيـة والالتزام بحركـة الجماهير والانصياع لتيار الأغلبية ، فلقد كتب مثـلا عـن الوفـد بغـض النظـر عـن مواقفه الشخصية من بعض قياداته في مراحل معينة ، ولا يمكن تطبيق نفس هـذا العيار على العقاد المفكر المثقف الذي ارتبـط بنسـق حضارى معـين عـبر عنـه فـي العبةريات وغيرها

ولابد هنا أن أتناول عددا من القضايا تتصل بتاريخنا الثقافي :

## القضية الأولى الولاء المزدوج:

إن حسم قضية الولاء المزدوج للمثقف تجاه الجماهير والسلطة لا يجب أبدا أن يكون على حسابه ، وسوف نجد فيما بعد أن معايير كثيرة قد ظلمت المثقف المصرى قياسا على ظروف وأوضاع نذكر منها على سبيل المثال ما حدث بعد ثورة ٢٣ يوليو حين ثارت قضية أهل الثقة وأهل الخبرة في ذلك الوقت .

#### القضية الثانية - الانتماء الطبقى للمثقف:

لايمكن أن نحاسب "عبدالله نديم" المثقف المصرى بنفس المعايير التى نقيم بها "أحمد شوقى"، فالارتباط الطبقى قد أثر ويؤثر منذ سنوات النشأة على طبيعة المثقف ودوره ، وقد ظهرت ما سميت " بطبقة الأفندية " \_ إذا صح التعبير \_ كتعبير عن صعود الطبقة المتوسطة نتيجة التعليم وحيازة قدر معين من الثقافة لكى تصبح فى النهاية تعبيرا اجتماعيا معينا .

يا ترى هل هذا التعبير يظل ملازما للمثقف بحيث يحسب له ، أم إن الأمر يختلف بحيث يمكن أن تكون سنوات النشأة أو طبيعة المنطلق الطبقى فى صالح المثقف وليست عليه ؟ ، فاستقراء تاريخ مصر الحديثة يؤكد أن الصعود الطبقى للمثقفين المصريين أبناء القرية بالذات لم يكن بالضرورة نتيجة انفصال عن جذورهم بمعنى أن المثقف القسروى لا يبدو حتى فى نهايسة عمره بعيدا عن طبيعة القرية والفلاح أو الكُتاب أو الأصول الدينية والطبقية مثل تلك التى انطلق منها طه حسين مثلا .

أريد أن أقول إن قضية الطبقة تظل تلازم المفكر من حيث انتمائه الاجتماعى، فمفكرو القرية الذين ارتبطت نشأتهم بها ظلوا حتى النهاية ملتصقين بواقعها ، وليس معنى ذلك أن طه حسين ـ على سبيل المثال ـ لم يستوعب حياة باريس أو لم يدرك خصائص المدنية الحديثة ، ومثال آخر فقد كان أحمد لطفى السيد من أصحاب اتجاه التغريب فى الثقافة المصرية المعاصرة ، ومع ذلك ظل محسوبا على العنصر الوطنى فى السياسة والثقافة المصرية ، ولذلك لا يصل الشطط بالبعض إلى ظلم المتقفين المصريين بمسألة الانحياز الطبقى نتيجة الصعود الاجتماعى فى عصور معينة .

#### القضية الثالثة - دور المثقف في الحياةالسياسية:

إننا لو حاسبنا المثقف بمعيار سياسي فسيختلف ذلك عن المعيارالثقافي.. فلو فرقنا بين العقاد السياسي والعقاد المفكر المثقف فسنجد نفس التفرقة تنطبق على إحسان عبدالقدوس أيضا ، ففى تصورى أن إحسان عبد القدوس السياسى قد يكون أفضل من إحسان عبدالقدوس الروائى، فقد كانت له مواقف تاريخية تدعونا إلى إبراز قيمته السياسية التى تبدو فى نظرى أكثر بريقا من حياته الأدبية

ولو أخذنا نموذجا بارزا لعلاقة المثقف بالسياسة وهو الذى يتمثـل فى علاقة المثقفين المصريين بثـورة ٢٣ يوليـو ١٩٥٢ لوجدنـا أن ذلـك اختبـار حقيقى لمسـار القضية الثقافية فى الحياة المصرية .

وفى ظنى أن الثورة بكل ما لها وما عليها لم تكن متحمسة للحركة الديموقراطية عموما ، وقد حدثت تحولات إلى الأفضل وأخرى إلى الأسوأ ، لكن الحركة الثقافية فى مصر دفعت ثمنا باهظا لذلك نتيجة غياب تذوق حقيقى من جانب الثوار للحركة الثقافية ، ولقد ظهر ذلك فى علاقتهم بالقصور الملكية والتماثيل التاريخية وغيرها من المظاهر الثقافية لفترة أسرة محمد على حيث تعاملت الثورة معها من منطلق سياسى وليس من خلال نظرة ثقافية ، وذلك يمثل نوعا من الإهدار الثقافي اللاواعى فى مسيرتنا الحديثة ، ولا أستطيع أن أخصمه كله من رصيدالثوار ، فقد كان لديهم أولويات معينة ، لكن يبقى من أبرز أخطاء كله يوليو أنها لم تستوعب مسار الحركة الثقافية وتأثيرها على التطور الاجتماعى على نحو كان يمكن أن يؤدى إلى امتداد ثقافي مستمر لا يتوقف لأسباب سياسية.

لقد اتخذ المثقفون المصريون من ثورة ٢٣ يوليو موقفا مؤيدا ، بل حاولت أقلام كثيرة أن تكتب بشكل تطويعي لتبرير أفكار وممارسات الثورة الاجتماعية والثقافية في مواجهة تيار سابق على قيام تلك الثورة . ولعلنا نذكر ـ على سبيل المشال ـ قصة " الأرض " لعبدالرحمن الشرقاوى باعتبارها رواية محورية تعبر عن الأدب المصرى في تلك الفترة وتمثل تحولا في شخصية المثقف المصرى وتعكس بشكل محدد تجاوبه مع التيار الجديد في الحياتين السياسية والاقتصادية .

وقد يقول قائل .. إن المثقفين المصريين هم أيضا الذين زينوا لشوار ٢٣ يوليو معظم تجاوزاتها وبرروا كل أخطائها .. وتبادلوا الأدوار بحكم الطموحات الشخصية والتنافس للفوز برضاء قادة الثورة عل نحو أخل بكثير من القيم الثقافية وعكس مرحلة جديدة من مراحل علاقة المثقف بالسلطة في تاريخ مصر الحديثة .

ولعلنا لا نزال نذكر أزمة المثقفين بمعناها الواسع فى التمييز بين أهل الثقة وأهل الخبرة فى مرحلة معينة تمثل جانبا هاما من علاقة المثقفين بالثورة فى ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما انعكس على دور المثقف فى المجتمع ونظرته تجاه الحكم .

إننى أطالب بألا تكون هناك قسوة عند تقييم دور المثقف المصرى فى تلك الفترة لأنه كان فى مواجهة قوة جديدة تتحدث عن الشرعية الثورية بديلا للشرعية الدستورية مع تعطيل كثير من المسارات الطبيعية للقانون وتطبيقه إلى جانب مبررات تتصل بأسباب خاصة أهمها أسلوب التحول فى المجتمع ، وهذا لا يمثل حكما تقييميا على ثورة ٢٣ يوليو، إنها هى قراءة للأحداث التى عايشها المثقف المصرى بعد قيام الثورة . فالذى حدث أنه كانت هناك قضايا لها أولوية على غيرها ، فكان دور المثقف المصرى مضطربا قلقا ولعلنا لا نزال نذكر حركات التطهير التى اقتحمت أبواب الجامعة وعصفت بعدد من أساتذتها فى بداية الخمسينات ، وكان من بينها اسماء لامعة أذكر منها د لويس عوض ، فتلك الضربة كانت كافية لتنبيه المثقف المصرى أن عليه الاختيار، فإما أن يكون مع الثورة وإما أن يبحث عن دور آخر وذلك يقودنا إلى القضية الرابعة .

#### القضية الرابعة ـ عزلة المثقف:

مازالت هذه القضية من أبرز الآثار السلبية في العقود الخمسة الماضية في 
تاريخنا الحديث . فالمثقف حين يشعر بنوع من المعاناة الذاتية والاغتراب عن 
الواقع ويدرك أن قانون " الانتخاب الطبيعي" لا يمارس آثاره وأنه ليس بالقدرات 
الفكرية أو الثقافية أو الشخصية تقاس أقدار المثقف وأن هناك معايير أخرى قد 
تتصل بالثقة فيه او الاعتماد عليه ، فإن مشاعر الاغتراب تبدأ في التسلل إلى 
كيانه ، ونجد في تاريخنا الثقافي كثيرا من المظلومين الذين لم يأخذوا حقهم 
فآثروا الابتعاد عن الأضواء والانزواء بعيدا عن مجريات الأمور .

ونجيب محفوظ كان ـ إلى حد ما ـ نـموذجا لذلك كـأديب مصرى أو مثقف مرموق اعتزل الحياة السياسية بتكوينه وبطبيعة شخصيته ، ولكـن الأضواء سعت إليه على المستوى العالمي بالصورة التي عرفناهـا في السنوات الأخـيرة ، وهنـاك نماذج كثيرة من المثقفين الذين نعرفهم في الجامعات وكتـب عليهم الانـزواء رغم قدرتهم العلمية والثقافية والفكرية الهائلة.

وأنا شخصيا أتذكر نماذج عـديدة منها الراحل الأستاذ الدكتور حـامد ربيع الذى كان يدرس لنا فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسـية فى مطلع الستينيات، والذى كان ينمو أكاديميا بشـكل متعـاظم، ولكنـه كـان يـتراجع فى الوقـت ذاتـه عقائديا رافضا تحديد انتماء سياسى له رغم وزنه الأكـاديمى المعروف مع عـزوف دائم عن السلطة وابتعاد عن الحياة العامة.

### القضية الخامسة ـ الثقافة هي وعي بحركة التاريخ :

إن المثقف المصرى يؤمن بأن الظروف يجب أن تكون مهيأة له على النحو الذى يريده ويربط بين النضال الطبقى والنضال الفكرى وتقترن لديه المعاناة بحركة الجماهير فى وقت تبدو فيه نظرية "الانتخاب الطبيعى" معطلة على النحو الذى ذكرناه من قبل فالافضل لا يصل وحده ، ولكن يصل معه كثيرون ممن لا يستحقون فضلا عن دور العلاقات العامة والاتصالات الشخصية فى فرض عناصر دخيلة على الحياة الثقافية المعاصرة.

فتعطيل نظرية " الانتخاب الطبيعى " نتيجة ظروف معينة يـحرم أصحـاب الحق من أن يصلو إلى المقاعد التى يستحقونها فى ظل مجتمع لا يؤمـن بالتعددية ولا يعطى فرصا متكافئة للأفراد فى ظل ظروف واحدة ، بينما يعطيها للقادر علـى التسلق قبل غيره .

#### القضية السادسة ـ نظرة لتاريخ المثقف المسرى:

لقد ولد دور المثقفين المصريين في حضن الأزهر الشريف مع ميلاد مصر الحديثة ، وهذه قضية لا تغيب عن ذهن المؤرخين، فقد كان شائعا إلى وقت قريب

أن طلب العلم يعنى طلب العلم فى الأزهر وأن المثقف يعنى لدى العامة رجل الأزهر والذى اكتسب من خلال مكانته دورا حساسا ومؤثرا منذ مطلع القرن الماضي، ولذلك تثير هذه القضية بعض التأمل ونحن نرى الكثير من المثقفين قد لا يكون لديهم توجهات دينية ، إنما نجد مسحة ما من العلم الدينى فى جذور أولئك الذين نشئوا فى القرية ، ونجد أيضا عددا من السياسيين مثل سعد زغلول وغيره ممن بدءوا دراستهم فى الأزهر الشريف ، حتى مدرسة القانون فى وقتها وكذلك مدرسة القضاء الشرعى كانتا مصدرين لتخريج السياسيين فى فترة معينة ، وهى كلها فروع ازدهرت فى ظلال الأزهر الذى يعتبر بحق مدرسة فكرية وتعبيرا حضاريا إسلاميا .. فالأزهر احتوى المسلمين وغير المسلمين بمعنى أنه كان ركيزة تقافية قبل أن يكون قلعة دينية .. فهل ياترى هذه البداية لـحركة المثقفين فى مواجهة السلطة ظلت حتى الآن تعطيهم بين وقت وآخر نوعا من الاهتمام بالعلم الدينى ؟

من هنا نكتشف أن كل مفكر من مفكرى تنوير هـذا القرن وبالذات المسلمون منهم قد عرج بشكل أو بآخر على الدراسات الإسلامية مثل د . محمد حسين هيكل أو د . طه حسين أو العقاد أو توفيق الحكيم فكلهم كتبوا في السيرة وتطرقوا للقصص الدينية ، ولكن نجيب محفوظ يبدو هو الوحيد في كل مسار حياته الـذى ظل كاتبا مصريا علمانيا يؤمن بالتعددية ، فما الذى أعفى نجيب محفوظ من هـذه السمة بينما ترسخت لدى غيره ؟ هل هي النشأة الأزهريـة للجيل السابق والتي حرم منها الجيل اللحق

## القضية السابعة ـ طموحــات المثقفين وأثرها على تكييف دورهم في الحــياة العامــة :

وهذه قضية تعرضت لها من قبل ولنتذكر مناورات بعـض المثقفين حـول ثـوار يوليو ـ بتجربتهم الضئيلة فىالحياة العامة وفكرهم السياسى والاقتصادى ورؤيتهم الثقافية مع السنوات الأولى للثورة ـ وسنجد أن الكثـير مـن المثقفين افتقـد الأمانـة الثقافية والفكرية فى توجيه الضباط الثـوار على نحـو أدى إلى تبوئهم فـى بعـض

المراحل لمناصب معينة على حساب الصلحة العامة ، أنا لا اشير إلى رموز معينة إنما أريد أن اقول إن هناك أيضا حالة من حالات النكوص الأخلاقى فى ادوار بعض المثقفين فى مراحل معينة من تاريخنا .

وهنا لابد أن أشير إلى التميز في موقف العقاد الذي قاوم الملك في جبروته وبقى خارج قاعة احتفال تكريمه بحضور عبدالناصر إلا حين نودى اسمه للحصول على جائزة الدولة التقديرية ودخل وهو مرفوع القامة والذين يذكرون تلك المناسبة تصوروا يومها وكأن جمال عبدالناصر هو الذي يتسلم الجائزة من عباس العقاد الذي ألقى خطابا في الاحتفال ليس فيه إشارة قريبة أو بعيدة يمكن ان نعتبرها مداهنة أو نفاقا ، وقد كان ذلك في لحظة تكريمه التي كان من المكن أن تفرض عليه أن يفعل ذلك ولو على سبيل المجاملة .

#### القضية الثامنة \_ معاناة المثقف المعاصر:

المثقف المعاصر هو ابن الظروف المحيطة به ، وهو نتاج البيئة التى نشأ فيها وهو غالبا ما يمثل تركيبة معقدة وحساسة تتأثر بالأنواء والأعاصير التى تمر بالمجتمع ، فعلى سبيل المثال كان محمد عبده على صلة طيبة بالخديو عباس حلمى فى مرحلة وعلى خلاف معه فى مرحلة أخرى ، فهل يجب أن نقيم عطاءه وفقا لاقترابه أو ابتعاده من الخديو ؟ أم إن عليه أن يحمل درجة من الصلابة فى العطاء معزولا عن الصعود والهبوط فى الحركة السياسية إذ يجب أن يتحدد دور المثقف وعلاقته بالسلطة فى إطار الدولة بصورة صماء لا تبتعد عن طبيعة نظرية بحتة لما يمارسه سواء كان أديبا أو شاعرا أو مفكرا أو فنانا أو حتى كاتبا سياسيا. هل يمكن أن يتحقق ذلك ؟ هل نسمح للحياد الأكاديمي أو درجة من سرجات الموضوعية أن تعزل المثقف عن انتماءاته السياسية وتجعل معاناته هي معاناة فلسفية ذاتية وليست معاناة سياسية ؟ وكأننا نطالب المثقف فى هذه الحالة أن يكون معزولا فى برج عاجى ولا أتصور أن ذلك سوف يحدث ، فالمثقف هو جزء من عصره .. هو ابن ظروفه .. يعانى معاناة الجماهير المحيطة به وتنعكس

حالتهم النفسية على كتاباته أو فكره ، وبالتالى فإن معاناة المُثقف هى جـز، من حاضره ومستقبله وأتصور ايضاأنها كانت دائما جزءا من ماضيه لم يتخلص منه فى مراحل حياته المختلفة .

هذه بعض التصورات لعلاقة المثقف بالسلطة بعضها تحدثت عنه صراحة وبعضها أشرت إليه ليس من قبيل الرمز في الحديث ، ولكن من قبيل التفكير بصوت عال حول دور المثقف والدولة وهو دور عرف عصور ازدهار وانتعاش كما شهد عهود إحباط وانكماش .

# "أزمة الكتاب .. رؤية ثقافية"

مادام الكتاب هو وعاء الثقافة الخالد وأداتها الباقية فإنه يهمنى أن أطرح تصورى حول "هموم الكتاب العربى" ومشكلات النشر الراهنة من خلال الملاحظات الآتية :

أولا: إن الكتاب وعاء فكرى ومصدر علمى لا تنتهى قيمته عند فترة زمنية معينة ولا انتجمد عند عصر بذاته ، فطبيعته تكفل له الاستمرار والدوام عبر الأجيال وربما عبر القرون أيضا .

ثانيا : إن كتب التراث كانت هي الإطار التاريخي لمسيرة حياتنا الفكرية والثقافية والاجتماعية ، فالعرب جميعا يلتقون أمام كتب الجاحظ أو دواوين المتنبي أو مؤلفات طه حسين ، بل إن كتبا بارزة مثل عبقريات العقاد وبكائيات المنفلوطي وغيرها من عيون الأدب العربي وحتى كتاب مثل "يقظة العرب" "لفيليب حتى" واتصاله بالفكر القومي ، كانت كلها من مصادر تكوين الضمير العربي الجماعي والوجدان القومي المشترك ، ويكفي أن نتذكر الدور الذي لعبته مجلات مصرية في حقبة معينة مثل "الهلال" و"الرسالة" و"الثقافة" و"الفكر المعاصر" في تربية أجيال من أبناء الأمة العربية في مختلف أقطارهم وتباين اتجاهاتهم .

ثالثاً: إن الكتاب ليس فقط أداة الوصل القومى فى فترة معينة ، ولكنه أيضا لا يزال حتى الآن سيدا فى عصر المنافسة الشديدة مع وسائل الاتصال الحديثة وثورة المعلومات الهائلة .

رابعا: إذا كنا نسلم بأن الثقافة هي أخطر أسلحة العصر وأن التطبيع الحقيقي بين الدول هو التطبيع الثقافي، فإننا من هذا المنطلق نمر بمرحلة ذات

خصـوصية تجعل للكتاب دورا متمـيزا في تجديــد الفكر القــومي وتحــديد ملامح مستقبله .

خامسا: إن أثر حركة النشر والترجمة والتأليف في القاهرة وغيرها من العواصم العربية والتي اقترنت بازدهار الصحافة وصعود مسيرة الآداب والفنون هو أمر يترك بصماته على الفكر القومى ، ويكفى أن أشير ـ على سبيل المثال ـ إلى نموذج الكاتب البيروتي "جورجي زيدان" وإنشائه "لدار الهلال" في القاهرة وصدور رواياته الإسلامية لكي يكون كل ذلك نموذجا للتزاوج القومي بين أقطار الأمة الواحدة ، وهو أمر جعل للعاصمة المصرية وللكتاب الذي يصدر منها دورا أسلساسيا في تشكيل صيغة حاضرنا الذي نعيشه والتبشير لمستقبلنا الذي نتطلع إليه .

سادسا : إذا كانت الشعوب تتفاوت فى شغفها بالقراءة وحفاوتها بالكتاب فإن ذلك أمر ينسحب أيضا على القرنين الأخيرين فى تاريخنا العربى منذ بداية إرهاصات التنوير . فكما أن بعض الشعوب المعاصرة كانت تحتفل بوصول المطبعة كما لو كان ذلك عرسا قوميا ، فإننا من جانبنا نعتبر ذلك هو توقيت الحداثة لدى الأمم وبداية التوجه نحو عصر جديد .

سابعا: إن تزييف الكتاب ـ وهو جريمة نشر بغير جدال ـ ينهض دليلا على قومية الكتاب وحيوية الحاجة إليه، وهو تأكيد على افتقارنا على الجانب الآخر لدرجة من التنسيق فيما نكتب من كتب وما نصدر من مطبوعات وننشر من مؤلفات.

إن الحديث عن الثقافة وهمومها ، والمثقفين وأزمتهم لابد وأن يجد "مسألة الكتاب" في صدر أولوياته ، ليس فقط لأنه "خير جليس في زماننا وكل زمان".. بل لأنه سوف يبقى صامدا أمام أدوات التثقيف الحديثة التي تعددت وتنوعت

تحاول إزاحة الكتاب عن عرشه ، وهو باق عليه متمسك به ، لأن القراءة سوف تظل إلهام الفكر ، ومصدر الخيسال ، ومصنع الرؤية الواعيسة..

# (أ) "حوار قومى ... رؤى مختلفة<sup>(\*)</sup>

يبدو الحديث حول "تجديد الفكر القومى" فى هذه الفترة وكأنه حديث فى غير موضعه ، أو هو نوع من اللغو الذى لا طائل من ورائه ، يراه البعض ترفا فكريا أقرب إلى الأحلام منه إلى الواقع ، وكأننا لا نتحدث عن ما هو كائن ، ولكننا نفكر فيما هو كامن .. إن الحديث عن العروبة يبدو للبعض وكأنه على حد التعبير الشائع "كالآذان فى مالطة" فلا الذين سمعوه يؤمنون به ولا الذين يؤمنون به سمعوه ، حتى إن شاعرا عربيا كبيرا تساءل عن موعد إعلان وفاة العرب ، وتحدث الكثيرون على الجانب الآخر عن العرب على أنهم ظاهرة صوتية أو أمة تعيش ـ برغم إمكاناتها الهائلة ـ خارج دائرة التاريخ .

والأمر يدعونا هنا إلى أن نرصد الظواهر المتصلة بواقعنا القومى من خلال منظور موضوعى ، فالصورة تدعو إلى القلق .. مرحلة مختلفة من الصراع العربى والإسرائيلى .. حديث بغير حدود حول المستقبل يعتمد كله على الاجتهادات الغامضة ولا يرتكز على رؤى واضحة .. العراق الشعب والحضارة يبدو وكأنه خارج الدائرة .. العروبة في الخليج موضع تساؤل غير مسبوق .. الشمال العربى الأفريقي يواجه موجات من العنف والاضطراب يمكن أن تعود به من جديد إلى دائرة العزلة القومية .. علاقة مد وجذر بين التيارين القومي والإسلامي بشكل ينتقص من قدرتهما المشتركة على الامتداد بالتراث الثقافي نحو المستقبل العربي .. تلك هي أبرز ملامح الصورة على امتداد أرضنا العربية قبيل سنوات قليلة من بداية القرن

 <sup>(</sup>٠) هذه أبرز نقاط حديث المؤلف في ندوتين حول كتابه " تجديد الفكرالقومي "في كل من بيروت وعمان (الأردن) ـ ديسمبر ١٩٩٤ .

إننا يجب أن نتحدث بكل الصراحـة والوضوح ، فنرصد عـددا مـن القضايـا المتصلة بتجديد الفكر القومى ومستقبله ــ بعـد تجربتيـه الكبـيرتين قبيـل الحـرب العالمية الثانية ـ ونحدد منها المسائل التالية :

أولا: إن المصالحة العربية هى الدخل الذى لابد منه لأى محاولة تتطرق إلى الفكر القومى والحركة العربية ، فهى البوابة التى لابد من المرور بها حتى يخرج العالم العربى من حالة التمزق التى بلغت به ذلك المأزق الذى نواجهه .

ثانيا: إن الموازنة بين الثوابت والمتغيرات هى تعبير عن أصالة الحس القومى ونضوجه، كما أنها تعبير فى الوقت ذاته عن عقلانية الفكر وموضوعية الرأى، والقادرون على الموازنة بين الاحتفاظ بالثوابت الراسخة واستقبال المتغيرات الوافدة هم أقدر الناس على فهم فلسفة التطور وإدراك حركة التاريخ وصناعة رؤية المستقبل

ثالثا: إن الخصوصية القطرية مسألة لابد من التسليم بها ، بل إن الانتماء إلى الكيان الأصغر هو تأكيد للانتماء إلى الكيان الذى يكبره ، ولن يكون قوميا عربيا صادقا من لم يكن لبنانيا وطنيا أو مصريا وطنيا أو مغربيا وطنيا ، إنها حلقة متكاملة لا يجب العبث بمراحل تكوينها ، بل إن غلاة القوميين ومنهم عبدالناصر قد تفهموا تلك الخصوصية ، حتى إن شخصية لبنان العربى المتميزة طرحت نفسها بوضوح في سنوات المواجهة بينه وبين خصومه.

رابعا: إن المستجدات على الساحة العربية لا يمكن تجاهلها مهما كان عمق مشاعرنا القومية ، لذلك فإن التطور في مراحل الصراع العربي ــ الإسرائيلي والدخول بالتسوية السلمية إلى ما وصلت إليه ، كلها أمور يجب أن يستوعبها أي فكر قومي جديد وألا يغفل آثارها أي متطلع إلى مستقبل أفضل من حاضره.

خامسا: إننا \_ وبغير حساسية \_ نشير إلى موضوع لابد من تناوله وهو أهمية التسليم بالتفاوت في الثروة بين الأقطار العربية لظروف ندركها جميعا ونعتبرها مصادفة طبيعية تركت أثرها الكبير لا على الواقع الاقتصادي العربي فقط ، بل على مسرح الحياة السياسية العربية كلها في العقود الخمس الأخيرة

سادسا: إن مفهوم الأمن القومى العربى لا يمكن اختزاله لكى يصبح أمن منطقة دون غيرها ، بل هو مدلول شامل يحتوى كل عناصر الاستقرار السياسى والتطور الاقتصادى والتنمية الاجتماعية ، ومن هذا المنطلق فإن الأمن القومى العربى لا يقف عند معنى القوة العسكرية أو القاعدة الاقتصادية، ولكنه يتجاوزهما إلى درجة من العمومية لا تتأتى بغير رؤية شاملة تحتوى الوطن العربى كله دون أن تكون قاصرة على الخليج وحده .

سابعا : إن الطرح القومى للمستقبل العربى يرتكز على قاعدتين اقتصادية وثقافية ، فلقد شهدنا عقودا زمنية متتالية تصدرت فيها السياسة حركتنا القومية فكانت النتيجة إخفاقا كاملا ، لماذا نخجل من أهمية المصلحة المشتركة كجوهر للفكرة القومية ؟ هل لابد أن تكون العروبة تعبيرا عاطفيا خالصا يعتمد على تاريخ واحد وتراث مشترك دون الأخذ في الاعتبار بمعطيات معاصرة ترتكز على المصالح المتبادلة والمنافع القائمة ؟

ثامنا : إن رؤيتي لمسألة الأقليات في العالم العربي تنبع من يقيني أنها إضافة إيجابية تعطى المجموع العربي قيمة وتألقا ، فكما أن التعددية السياسية هي مظهر عصرى فإن التعددية البشرية هي تميز إنساني ، ويتعين هنا أن نتذكر أن فلسفة الوجود قامت على التنميط ولم تقم على نظرية القالب الواحد ، ثم إنني أقول إن الأقليات في العالم العربي ، سواء كانت قومية أو دينية ، قد أسهمت بشكل فاعل في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية وأصبحت جزءا لا يتجزأ منها .

تاسعا: إن أى حديث عن المد القومى العربى الجديد يجب أن يضع فى اعتباره أن تيارا إسلاميا يمارس دورا على الساحة السياسية بشكل غير مسبوق فى القرن الأخير، وهو ما يقتضى الاعتراف بأن علاقة وثيقة تربط الإسلام بالعروبة، ولكنها علاقة تضيف ولا تستبعد، فهى تحتوى فى إطارها العرب من غير المسلمين باعتبارهم شركاء حياة وقدر ومصير.

عاشرا: إن منطوق الفكرة القومية يفترض المساواة بين أطرافها ولا يسمح بسيطرة كيان على سواه . إن بروسيا كانت رائدة في الدعوة للوحدة الألمانية، ولكنها لم تفترض أن التسلط على غيرها يمكن أن يظل ركيزة القومية أو دعامة الاندماج السياسي.

هذه بعض الأطروحات الرئيسية وهى أقرب للمحاولات المتكررة للتفكير بصوت عال ، خصوصا ونحن نمر بمنعطف قومى لا نكاد نجد له نظيرا فى تاريخنا الحديث، فضلا عن التطورات المتلاحقة والتغيرات السريعة التى تطرح نفسها على حاضرنا وتخطط لمسار مستقبلنا ، ويبقى التساؤل معلقا ، أين نحن من هذه التحولات الدولية والإقليمية ؟ وهل نستطيع اللحاق بركب العصر ؟ وهل نتمكن من توظيف الثروة العربية من أجل المصلحة القومية ؟

إننى أرى أمــة عاشت طويـــــلا فى ظـل " المنولوج " وحـان الوقـت لكـى تتجه إلى "الديالوج" ، فتلـك هـى فلسـفة التـاريخ وطبيعـة التطـور وروح العصر .

# (ب ) " حوار قومي .. رؤية جزائرية "

اتصل بى الأستاذ الدكتور أحمد يوسف عميد معهد الدراسات العربية بالقاهرة وسلمنى رسالة من جزأين وصلته من تونس موجهة لى من الاستاذ محمد الميلى إبراهيمى المديسر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، وهى تتضمن تعليها مكتوبا مطولا حول فقرة من كتابى "تجديد الفكر القومى" ، تشيسر إلى تاريخ العروبة فى الجزائر وكيف أن الإسلام كان بالنسبة للمقاتل الجزائرى دينا وقومية فى وقت واحد حارب فيه المحتل الفرنسى الذى فرض على الجزائر العربية المسلمة ثقافته الفرنسية فى محاولة لطمس هويتها وتصفية شخصيتها ..

وبعد أن قرأت تعليق الأستاذ الميلى تفصيلا لم أجد خلافا جذريا بيننا ، بل وجدت روح التوافق فى الرؤية تطل من بين سطور رسالته ، ولكن أهمية ما كتبه ، والتى دفعتنى إلى السمعى لنشرو وتعميم الفائدة منه تكمن فى عدد من الأسباب هى :

أولا : إن شخصية في حجم الأستاذ محمد الميلي إبراهيمي بتاريخه السياسي ووزنه الثقافي تدعو إلى احترام عارفيه وقرائه ، فهـو مفكر عربـي مرمـوق ينتمـي إلى جيـل الآبـاء فـي الثـورة الجزائريـة، والرعيـل الأول مــن رواد التعريـب بعــد الاستقلال، تقلد وظائف عديدة منها وزير للتعليـم فـي بـلاده وسفير للجزائر فـي القاهرة ، قبل أن يتبوأ موقعه الحالي ومقره في تونس ، فضلا عن نشأته في بيت علم وأدب فهو ينتمي إلى عائلـة عريقة ذات إسـهام مشـهود فـي مسـيرة الإسـلام والعروبة في الجزائر .

ثانيا: إن أهمية الاطلاع على فكر الأستاذ الميلى حول قضية الوجود الإسلامي - العربي في الجزائر تبدو أكثر وضوحا على ضوء ما يجرى هناك حاليا

من تداعيات الصراع العنيف بين السلطة والتيار الإسلامي، وهو نتاج تطورات تاريخية مستمدة من التربة الجزائرية بخصوصيتها المعروفة وتميزها المختلف . وهو أمر يوضح أن ما يجرى هناك لا يتطابق بالضرورة مع تطورات أخرى تـجرى في دول عربية أو إسلامية ، فالجزائر ذات وضع خاص حتى بين دول شمال أفريقيا العربية .

ثالثا: إن الحوار الفكرى بين المثقفين العرب يبدو حاليا من ضرورات المرحلة لأنه يمثل مدخلا هاما لمواجهة الظروف المحيطة بنا ، والتداعيات التى نجمت عن تطورات حولنا ، حتى تكتمل لدينا الرؤية التي تفرق بين الثوابت والمتغيرات وتميز بين الأصيل والوافد .. من هنا تبدو لسطور رسالة الأستاذ الميلى قيمتها الحقيقية كخلفية فكرية وثقافية لأحداث نعيشها وأمور نتحاور حولها .. وسوف يجد القارئ في رسالة هذا المثقف العربي الكبير إثراء لمفهوم "تجديد الفكر القومي" وإضافة تزيد من قيمة كتابي الذي أتشرف باستقبال هذا التعليق القيم حول طرح فكرى ورد فيه ..

وأستضيف مع الصفحات التالية جزءا من رسالته القيمة التي تعبر عـن حـس عربي عميق ، وفهم نظري دقيق ..

## عزیزی د. مصطفی الفقی

سلاما وتحية وبعد ،

فقد بادرت إلى إلقاء نظرة على كتابك "تجديد الفكر القومى" لأنه يهمنى أن أعرف أفكارك المكتوبة فى هذا المجال ، من خلال قراءة متأنية ، علما بأنى عرفت بعد ـ كما تعرف ذلك ولا شك ـ أهم افكارك من خلال ما أتيح لى سماعه منك فى لقاءات خاصة أو اثناء إلقائكم بعض المحاضرات التى استمتعت بالاستماع إليها ، مثلما استمتعت بالاستماع إلى عدد من شخصيات مصر وأعلامها ، مثل محمد حسنين

هيكل و د . أسامه الباز ، وحسين أحمد أمين ولطفي الخولي ، وعليَّ الدين هلال ورجاء النقاش وحسين عبد الرازق ومحمد فائق ، وفريدة النقاش، وجلال أحمد أمين وجميل مطر وسعد الدين إبراهيم ومحمد سيد أحمد، وإبراهيم سعد الدين إلى آخر من استمعت إليهم، (وهم يشكلون قائمة طويلة يصعب ذكرها كلها) أثناء إقامتم بالقاهرة خلال سنتي ١٩٩١-١٩٩٢، والتي بدت لي جد قصيرة ، بفعل جاذبية مدينة المعز ، وثروتها الفكرية وتنوع أنشطتها الثقافية ، والحماس الذي يطبع الجدل بين مختلف شرائحها المثقفة ، وبفعل الـدفء الـذي يغمرك بـه أناسها، من أسفل السلم الاجتماعي إلى أعلاه، زيادة عن ضخامة الأعباء التي كانت موكولة إلى في ظرف لم تكن فيه المهام الديبلوماسية بين الجزائر والقاهرة سهلة ، ويجب أن أسجل هنا اعترافي بأن عديد الصداقات التي اكتسبتها على مدى ثلاثين سنة مضت، ساعدتني على تذليل الصعاب ، وفتحت لى عديدا من الأبواب ، مما زاد في تطييب إقامتي بالقاهرة ، ومضاعفة حسرتي على مفارقتها ، ولن أذيع سرا إذا قلت بأن الحسرة الوحيدة التي شعرت بها عند بدايـة استلامي مهـامي بالقاهرة في ١٩٩١ هي تلك التي أحسست بها عند زيارة الصديق أحمد بهاء الدين ، الذى توقف قلمه في وقت كنا فيه أشد حاجة إليه ، وقد سررت لما قرأت، لأنى وجدت أنى أشاطرك معظم آرائك، ورغم أنى كنت أتوقع أن تكتب ما قرأته لك ، أى رغم انعدام عنصر المفاجأة فيما قرأت من كتابك ، فإن المرء يزداد اطمئنانا عندما يقرأ مكتوبا ما كان يتوقعه من أحد المنظريان، مثلك ، لأن ذلك يحمل لنا نحن الجيل الأقدم، بعضا من أمل نتمسك بخيوطه في هذا الزمان ، الذي أفضل أن أترك وصفه لغيرى . فإن يصر مفكر مثلك على التفاؤل وعدم اليأس، يعتبر في نظر أمثالي من المنتمين إلى الجيل السابق على جيلك ، عاملا هاما في تقليص عوامل الإحباط وتهميش رقعة القنوط.

لكنى لم أكن لأكتب لك ربما من أجل أن أقول لك هذا فقـط ، فقد استوقفتنى فقرة فى كتابك حيث وجدت أن الحكم الذى أصدرته فيها ، أى بعبارة أدق : الفكرة التى استخلصتها من ملاحظاتك وتتبعـك

للتجربة الجزائرية ـ وجدت أنها تحتاج إلى تعليق وتوضيح يسمحان بتجنب الآثار التى تترتب على تعميمها والتسليم بها ، لأنها تستند إلى مقولة جد شائعة لدى عدد من الفرنسيين أولا ، وثانيا لدى عدد من المثقفين العرب الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عما وراء بعض الكيلشهات التى تشكلت فى رحاب "الجزائر الفرنسية" ، دون أن يجهدوا أنفسهم لاكتشاف كل المعطيات الكامنة وراء تلك المقولة (كدت أكتب لاكتشاف الحقيقة. إلخ ، ثم عدلت عن ذلك لتعبير أكثر موضوعية ، لأن " الحقيقة " تظل نسبية فى معظم الحالات ) .

فأنت تقول بالحرف الواحد : " ... وأوضح نموذج لذلك ، ذلك الأساس الروحى والقومى الذى استند إليه المجاهدون الجزائريون ، فى سنوات النضال الدامية ضد الاحتلال الفرنسى .. فلقد كان الإسلام بالنسبة لهم دينا وقومية فى وقت واحد ، إذ لم يكن للعروبة وجود راسخ ، كما أن حركة التعريب لم تكن قد بدأت بشكل مؤثر وبذلك لم يكن أمام المناضل الجزائرى من سند يواجه به عدوه إلا دينه الذى يختلف به عنه ، فقد كان الجزائريون والفرنسيون فى ذلك الوقت ، يتحدثون لغة واحدة وينتمون إلى ثقافة مشتركة ، ولم يكن هناك معيار للاختلاف وتصنيف الهوية وتحديد الذات إلا بالمنطلق الدينى والأساس الروحى ".

إن هذه الفقرة ، وخاصة السطور التى وضعت تحتها خطا ، استوقفتنى لما تكشف عنه من ظلال لم تبرز معها أهم المعطيات المتصلة بالأوضاع الثقافية والاجتماعية لجزائر العهد الاستعمارى .

صحيح أنك احتطت بعض الشى ، لما قد يقال ردا عليك ، عندما قلت: "... إذ لم يكن للعروبة وجود راسخ ، كما أن حركة التعريب لم تكن قد بدأت بشكل مؤثر .. الخ " .

لكن قولك ـ "كان الجزائريون والفرنسيون فى ذلك الوقت يتحدثون لغة واحدة وينتمون إلى ثقافة مشتركة " يتطلب تعقيبا ، أرجو ألا يكون طويلا حتى لا يكون مملا ولا يثقل عليك . <u>على أنه يتعين على أن</u> أسجل لك توفيقك في التأكيد على أنه لم يكن هناك معايير " للاختلاف وتصنيف الهوية وتحديد الذات إلا بالمنطلق الديني، والأساس الروحي".

فالأمين العام للحرب الشيوعى الفرنسى ، الذى كان الوطنيون الجزائريون يأخذون عليه عدم الإيمان بوجود " وطن جزائرية" أو "أمة جزائرية" (كما هو التعبير الذى كان شائعا ، قبل أن تصبح " الأمة " مصطلحا ينسحب على مفهوم قومى يختلف عن ذلك الذى كان قائما فى الثلاثينات ) \_ موريس طوريز هذا، لا يتردد فى أن يؤكد خلال النقاش الذى دار فى المكتب السياسى للحزب الشيوعى عن الوضع الجزائرى ، بتاريخ ٤ مايو ١٩٣٣

"من بين المشاكل الأكثر أهمية التى تعرفها البلدان المتخلفة ، هو أن أحد أشكال المقاومة ضد القمع يتخذ طابعا دينيا ؛ ويتفنن الاستعمار فى مواجهته ، باستعمال هذه الحركة التى هى دينية فى ظاهرها ، لتحريفها وتطويعها لخدمة الإمبريالية ، إننا لا نستطيع أن نبقى غير آبهين إزاء هذه الحركة الدينية ، بل يجب أن تهمنا ، إن لدى إحساسا بأن سلسلة التظاهرات الدينية فى الجزائر تعبر عن حركة تصرد ضد الإمبريالية الفرنسية ، إن الأمبر لا يتعلق بدعم مطالب ذات طابع رجعى متخلف ، لكن إذا نحن لم نفهم جيدا أشكال المقاومة لهذه الحركة الدينية ، فسوف يفوتنا فهم حركة الكفاح الذى يخوضه شعب الجزائر من أجل تحرره " .

وفيما يلى بعض ملاحظات أكتبها لك على عجل ، فهى إذا كانت لا ترقى إلى مستوى البحث والدراسة ، فأرجو ألا تخلو ـ رغم ذلك ـ من فائدة ، إذا اعتبرنا أن الفترة التى اختمــر فيها الفكر الوطنى والقومى بالجزائر تبدأ مع الحرب العالمية الأولى، فيمكــن أن نقـدم الملاحظات التالية:

لقد راهن الاستعمار على تعميم الفرنسية ومضايقة اللغة العربية فى تحقيق مشروعه لفرنسة الإنسان بعد " فرنسة " الأرض ؛ ذلك أن أخصب الأراضى كانت قد اقتطعت من الجزائريين لتصبح ملكا لفرنسيين؛ وهو أمر طبيعى فى مشروع استيطانى كان يهدف إلى إجلاء الجزائريين عن الأراضى الخصبة وحصرهم فى المناطق الجدباء.

وقد كانت الدعائم الأساسية التي يقوم عليها مشروع فرنسة الإنسان تتمثل خاصة في :

### ١ \_ تشويه التاريخ وتحقيره

(أ) فالعهود التي ركزت عليها الأبحاث والدراسات الفرنسية هي عصور ما قبل التاريخ ، والعهد الروماني والعهد الفرنسي ، أما العهد الإسلامي فقد كان يعتبر عهدا " مظلما "؛ فقد أطلق احد المؤرخين الذين تخصصوا في تاريخ المغرب العربي " ، وقال في هذا الصدد الإسلامي عنوان "القرون المظلمة للمغرب العربي" ، وقال في هذا الصدر ما معناه بأن هذا الجزء من أفريقيا وهو يعني بذلك الجرزائر وربما مجموع المغرب العربي وقل من أولئك المؤرخيين وربما مجموع المغرب العربي و قلك من أولئك المؤرخيين من أكد، ردا على ما يمكن أن يقال بأن الجزائر الحديثة قصد تحددت في ظل الحكم العثماني ، قائلا بأنه على فرض التسليم بذلك فلا يجوز أن ننسي أن تركيا نصف أوروبية . أي أنه إذا كانت هناك المخاصفة لأوروبا .

(ب) فى هذا الإطار ، ألح ستيفان غزيل ( الذى تخصص فى التاريخ القديم لشمال أفريقيا وألف فى ذلك مرجعا أساسيا ضخما ) على ضرورة الاعتناء بتاريخ الجزائر وكتابته من منظور فرنسى، وقد ألقى كلمة بمناسبة تدشين كلية الآداب بجامعة الجزائر فى بدايات القرن ،

ذكر فيها أن إحدى مهام الدراسة التاريخية فى الجزائر هـى تكريس الوجود الفرنسى والسيادة الفرنسية إلى الأبد، وقال فى هذا المجال عبارة أظن أن ترجمتها هى " فالتاريخ بهذا المفهوم ليس هو أقل العلوم جدوى".

(ج) وأذكر عندما كنا تلاميذ في المدرسة الابتدائية الفرنسية ، أن أحد المعلمين كان قد وزع علينا كتيبا صغيرا يسرد وقائسع الاحتـلال الفرنسي للجزائر في ١٨٣٠ ، ويشتمل هذا الكتيب على رسم يصور مجموعة من أعيان العاصمة الجزائرية وقد شكلوا حلقة حـول قصعة "زلابية" وكأن المعلم يريد أن يغرس في أذهاننا بأن أعيـان العاصمة قد قبلوا بتسليم الجزائر مقابل "قصعة زلابية" ، أهداها لهم الفرنسيون .

#### ٢ ـ تضييق الخناق على العربية

(أ) بدأت هذه العملية مع السنوات الأولى للاحتـلال . ويكفى أن نقارن بين عدد المدارس والمعاهد التي كانت موجودة فـي ١٨٣٠ ، وبين عددها بعد ذلك ببضع سنوات حيـث انخفض عددها بنسبة كبيرة ، وتوجد عدة شهادات فرنسية تبرز ما تم تنفيذه بشأن تقليص الفضاء اللغوى العربي وتشديد الخناق على العربية ، .. وتجفيف منابع الثقافة العربية ـ الإسلامية كما سجل ذلك دى طوكفيل نفسه .

(ب) تواصلت العملية بعد ذلك عن طريق إجبار الجزائريين على تعلم اللغة الفرنسية ذلك أن السكان كانوا يرفضون التردد على المدرسة الفرنسية ، وقد كان شيوخ الجيل الذى سبقنا يروون عدة حكايات عن الوسائل المختلفة التى تستعملها الإدارة الفرنسية لحمل الأطفال الجزائريين على الذهاب إلى المدرسة ، وحتى عندما أصبحت المدرسة الفرنسية تحتل حيزا معتبرا من الفضاء التعليمي، فقد كانت هناك مقاومة لما يلقن فيها للتلاميذ ، اتخذت أشكالا مختلفة، فقد كانت

الأمهات والجدات يرددن على مسامع الأبناء والأحفاد قصص المقاومة المسلحة التى قادها أمثال الأمير عبدالقادر وأحسمد باى ... إلخ . فى صورة تكاد تنعدم فيها الحدود بين التاريخ والأسطورة . وكان هناك من الآباء من يحرم على ابنه حفظ النصوص المدرسية التى تلح على ربط الجزائر وتبعيتها لفرنسا وتتعمد إغفال تاريخها أو خصوصيتها .

ويروى أحدهم ـ بعد أن صار كبيرا وأتقن الفرنسية ـ أن أباه منعـه من سرد درس يتبع الجزائرى إلى أسلاف الفرنسيين المنسـوبين إلى بـلاد "لاغول" (La Gaulle) . ولما قال له ابنه : إن المعلم متعود على حفظـى لكل دروسى ، قال له : إن طلب منك سرد هـذا الـدرس فـازعم أنـك لم تحفظه . وصادف أن طلب المعلم من الغد سرد الدرس المذكـور مـن نفس التلميذ فلم يستطع أن يكذب بأنه لم يحفظه ولم يستطع أن يخالف أمـر أبيه : فأجهش بالبكاه .

(ج) بعد أن أغلقت معاهد تكوين معلمي العربية ، لم يعد يوجـد هناك من يمكـن الاعتمـاد عليـه في تعليـم القرآن والعربيـة في بعـض المناطق، فصدر أمر الإدارة الفرنسـية بمنـع " الأجـانب " مـن التعليـم ، ويقصد بالأجانب الذين ليسوا من أبناء المنطقة .

#### ٣ ـ تحنيط الدين وتسخير بعض رجاله

(أ) كانت الزوايا بوصفها الساهرة على التعليم الديني ، أحد معاقل المقاومة ضد الاحتلال لكن غلبة السلاح كانت للفرنسيين ، مما دفع بعض مشايخ الطرق والزوايا إلى الرضى بالتعايش مع الاستعمار في مرحلة أولى .

(ب) ومع مرور الوقت وإغـراءات الإدارة الفرنسية تحـول بعضهم الله حقيقى للسلطة الفرنسية . وظهرت فكـرة اعتبـار الاستعمار "قضاء وقدرا " وبما إنه لاراد لقضاء الـله ، فلابد من القبول به ، وشـيئا

فشيئا ظهرت ثقافة دينية جديدة تقوم على تقديس أولئك الشيوخ الذين كانوا يروجون بين الناس أفكارا تقول : "اعتقد ولاتنتقد" أى اعتقد فى شيخ الطريقة ولا تحاول نقد ما يصدر عنه من تصرفات ، أو شعارا يقول : "وافق أو نافق أو فارق" أى وافق على وجود الاستعمار ، أو تظاهر بأنك توافق . وإلا فما عليك إلا أن ترحل وتهجر البلاد .

(جـ) صحيح أن هناك بعض الزوايا التى ظل أصحابها قريبين من الشعب ، ولم يتحالفوا مع الاستعمار ، لكن هذه الزوايا كانت فقيرة فى معظمها ، فلم تكن لها قوة تواجه بها شبكات الأعوان الذين كانوا فى خدمة الزوايا المتحالفة مع السلطات الاستعمارية .

كيف كان رد فعل الجزائريين على هذا المسروع الاستعمارى ذى الأعمدة الشلاث ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تسمح بتوضيح بعض المعطيات الثقافية ، والاجتماعية التى تكون قد غابت عنك ، مما يفسر استخلاصك للفكرة موضوع النقاش . فإذا سلمنا بأن المشروع الاستعمارى يتمحور حول أعمدة رئيسية ثلاث ، استطعنا أن نتخيل نوع ردود الفعل التى واجهتها، ولا داعى إلى التأكيد على أن المشروع المذكور لم يوضع مع الاحتلال بصورة منهجية واضحة ، ذلك أنه بدأ متعثرا عبر توجيهات وتعليمات وممارسات تصدر عن هذه الجهة أو تلك من مختلف الجهات ذات العلاقة بالجزائر .

فقد يصدر توجيه معين عن وزارة التعليم مثلا ، وقد صدرت بالفعل توجيهات معينة عن "جول فيرى" الذى يعتبر أبا للمدرسة"اللائيكية" العلمانية المسئول أو ذاك من المسئولين العسكريين ، والشواهد على ذلك عديدة ، علما بأن بعض التوجيهات والملاحظات التى صدرت عن عسكريين، كانت تتصل بجوانب معنوية. مثل ما كان كتبه كولونيل فرنسى فى القرن الماضى عندما لاحظ أن الأمير عبد القادر حاول بعد

انكساره عسكريا أن ينازع الفرنسيين السيطرة على " الأرواح " عبر الدين واللغة ، وهناك توجيهات صدرت عن رجال دين مسيحيين منذ القرن الماضى أيضا بشأن ضرورة إعادة الهيمنة المسيحية على الشمال الأفريقى، مثلما كان الأمر قبل الفتصح الإسسلامى ، وهنساك من ذهسب إلى أن الجزائريين "مسلمون سطحيون" وأنه لا يجوز تعميق إسلامهم عن طريق تعليمهم اللغة العربية

وشيئا فشيئا تشكلت فى الميدان ملامح المشروع الاستعمارى منذ القرن الماضى، حتى أصبح واضح المعالم ، تسنده قوانين ومراسيم ، وتجسمه ممارسات تعبر كلها عن توجه معين يتطابق مع مطامع ومطامح المعمرين الذين لم يكونوا كلهم من أصل فرنسى . وإذا كانت هناك مبادى، وقوانين معمول بها فى فرنسا ( مثل فصل الدين عن الدولة ) دون الجزائر فإن باريس لم تفعل شيئا من أجل تصحيح "الخلل" ، وتركت الإدارة الكولونيالية فى الجزئر تتولى السيطرة على المؤسسات الدينية ، وقد بلغ بها الأمر أن فرضت لمدة طويلة الاحتفال داخل المسجد الرسمى بالعاصمة الجزائرية بذكرى "جان دارك" ولم يوضع حد لهذه الممارسة إلا فى عام ١٩٥٠ !

وقبل أن نشرع فى ذكر ملامح المشروع الوطنى المضاد ، يحسن التذكير ببعض مظاهر المشروع الاستعمارى وخاصة ما يتصل من تطبيقاتـه بالدين واللغة ، فقد صدرت عدة كتابات ، تجسمت فيما بعد فى ممارسات وتنظيمات تنطلق من التنصيص على توجهات معينة مثل:

- ضرورة تجريد الجزائريين أو بعضهم من الإسلام ، نظرا لأنه هو الندى جعل سكان الجزائر على اختلاف أعراقهم ، يتحدون في مواجهة الاستعمار ، وبما أن العربية هي لغة الإسلام فيجب محاربتها . وقد تجسم هذا التوجيه في السعى إلى:

تمسيح الجزائريين ،عن طريق "شيكات جمعية الآباء البيض" التي أسسها الكاردينال "لا فيجرى"، وقد تلقى الكاردينال تشجيعا خاصا من الكرسى البابوى الذى شبه جهوده فى الجزائر بجهود القديسين المسيحيين الأوائل .

وعندما لوحظ صمود الجزائريين في وجه هذه المحاولة أنشئت جمعية" الأخوات البيض " أملا في أن تتمكن "الأخوات" عن طريق نفاذهن إلى البيوت واتصالهن بالنساء الجزائريات من استمالتهن للديائة المسيحية عبر ما تقدمنه لهن من مساعدات عينية وخدمات صحية... إلخ .

- محاولة تقسيم الجزائريين عن طريق تحريك النعرات العرقية بين "عرب" و "بربر" على أساس أن ذلك هو الطريق لتفتيت "الصخرة العربية البربرية" التى يلحمها الدين ، وفى هذا الإطار صدرت محاولات تنظيرية تتداخل مع تشويه التاريخ، تتمثل فى نسبة البربر إلى أوروبا ، والعرب إلى الجزيرة العربية. وقد كتب أحدهم ـ منذ القرن الماضى ـ يقول ما معناه : إن عقلية البربرى لا تشبه عقليتى محمد أو موسى ، ولكنها أكثر شبها بعقليتى مونتيسكيو وكوندوريسى .

- وبناء على ذلك كله ظهرت محاولات معينة يجسمها مشروع الداعين إلى ربط بعض المناطق" البربرية "بالمسيحية، وقد عبر بعض هؤلاء عن هذا المشروع بقوله: يجب أن نجعل بلاد البربر لبنان افريقيا ومن سكانها موارنة المستقبل، بل لقد فكر بعضهم آنذاك ـ أى منذ القرن المضى ـ فى توطيين عسدد من موارنة لبنان فى بلاد القبائل.

ومن الواضح أن كل تلك المحاولات تؤدى \_ إن هى نجحت كليا أو حتى جزئيا \_ إلى تجفيف منابع الثقافة العربية \_ الإسلامية وتحنيطها وينتج عن ذلك ، خصوصا مع انتشار التعليم الفرنسى ، تكوين " نخبة مثقفة " جزائرية تحتقر ماضيها ، وتجهل تاريخها ، كما تجهل أبرز أعلام ومنجزات الحضارة العربية \_ الإسلامية . وهو ما يسهل نجاح المشروع الاستعمارى ، خصوصا وأن المدرسة الفرنسية حاولت النفاذ إلى الأرياف الجزائرية .

على ذكر ذلك ، يحضرنى مشهد أول درس تلقيته فى السنة الأولى من المدرسة الابتدائية الفرنسية ، كان المعلم جزائريا يرتدى اللباس التقليدى ، وقد علمت فيما بعد منه أن بدء مزاولته لتدريس الفرنسية كان فى عام ١٨٩٨ ، ببنى تليلان، وهى منطقة ريفية بعيدة عن العمران المدنى، تقع فى جبال الشمال القسنطينى . إن كل تلك المحاولات التى امندت تقريبا منذ الثلث الأخير من القرن الماضى ، قد تم تتويجها بالاحتفالات الضخمة التى أقيمت فى عام ١٩٣٠ بمناسبة مرور قرر قرن على الاحتلال . وقد اقترنت تلك الاحتفالات بتمجيد شخصيات معينة من التاريخ الفرنسى ، مثل جان دارك ومثل القديس لويس ، وقد تصور الفرنسيون أن مشروعهم قد كلل بالنجاح، وأن الجزائر أصبحت فرنسية إلى الأبد.

هنا أجد أنه قد آن الأوان للحديث عن المسروع الوطنى المضاد، وتصدق على هذا المسروع نفس الملاحظة التى سقتها بشأن المسروع الاستعمارى . فرد الفعل الوطنى لم يتخذ منذ بداياته طابع مشروع متكامل، بل لقد تحدد تدريجيا عن طريق مواقف براغماتيه تطورت تدريجيا فى ظل الواجهة حتى أصبحت مشروعا مضادا بالفعل

كان إغلاق معاهد التعليم العربى فى الجزائر قد دفع عددا من الجزائريين إلى التوجه خارج الجزائر : جامع الزيتونة فى تونس، جامع القرويين فى المغرب ، الجامع الأزهر فى مصر . ذلك أن التعليم الذى كانت توفره بعض الزوايا فى الجزائر تعليم متخلف من جهة ، وقاصر على مستويات محدودة من جهة أخرى، يضاف لذلك أن تعليم التاريخ فيها كان عبارة عن سرد لكرامات الأولياء، يكرس هيمنة شيوخ الزوايا على المقدرات العقلية للخريجين المدعوين لتأطير النشاط الطرقى المتحالف مع الاستعمار ، وقد كانت نسبة الذين ترددوا على جامع الزيتونة فى تونس أعلى من غيرها وتأتى نسبة المترددين على المغرب فى المرتبة الثانية ، وإذا كانت الدراسة فى الزيتونة والقرويين والأزهر

دراسة تقليدية فإنها كانت أرفع مستوى من تعليم الزوايا وأكثر تنوعا ، يضاف أن دراسة الأزهر والزيتونة كانت متـأثرة \_ بدرجـات متفاوتـة \_ برياح الإصلاح والتجديد التى كانت تحمل أفكار الأفغانى ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي.

وقد تأثر بعض الطلبة الجزائريين بتلك الأفكار، وقد كان الشيخ محمد النخلى والشيخ الطاهر بن عاشور من أبرز ممثلى حركة الإصلاح الدينى فى تونس، كما كان البشير صغر من أبرز دعاة العناية بالتاريخ فى تونس، وقد تأثر بكل أولئك طلبة أصبحوا فيما بعد أسماء لامعة مثل عبدالحميد بن باديس ومبارك الميلى وغيرهما، أما محمد البشير الإبراهيمى فقد كان قد نهل مباشرة من مدارس المشرق، حيث أقام هناك مدة طويلة قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى ومثله الطيب القصيبى الذى كان يقيم فى الحجاز قبل تلك الحرب، حيث تأثر بالأفكار الواردة فى كتاب محمد بن عبدالوهاب، وسوف أواصل الحوار معك لأهميته...

مع أخلص تحياتي ... ،،،

أخوك محمد الميلى إبراهيمى المدير العام

للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

## (جـ) "حوار قومي .. رؤية سورية"

دعا أمين اتحاد المحامين العرب الأستاذ فاروق أبو عيسى إلى ندوة بمقر الاتحاد لمناقشة كتابى ( تجديد الفكر القومى ) ، حضرها صفوة من المفكرين والسياسيين العرب بالقاهرة أختار منها مقدمة حديث الدبلوماسى الشاعر والوزير السابق الدكتور عيسى درويش سفير الجمهورية العربية السورية بالقاهرة كنموذج للطرح القومى إذ فى هذا الشأن يقول :

" استوقفنى الدكتور مصطفى الفقى فـى مقدمـة كتـاب تجديـد الفكـر القومى عند العبارة التالية (١) :

" فكرت فى أن أكتب فى تجديد الفكر القومى دون الوقوف عند مسجرد إحيائه لأن مفهوم التجديد ينطوى على دلالات الإحياء مع التغيير، وليس مجرد استعادة روح خف حماسها أو ضعف تأثيرها ، فالتجديد يعنى بالدرجة الأولى أن عودة الروح تقترن بتطورات جديدة وتستوعب التحولات التى حدثت والتغييرات التى طرأت على الساحة السياسية فى الوطن العربى منذ انتهاء فترة المد القومى "

وبداية أفترض أن الفكر القومى يتعلق بقوم ينسب إليهم هذا الفكر ويتعلق بهم ماضيا وحاضرا وأقول مستقبلا ، وحجتى فى ذلك أن الفكر القومى ملازم للشخصية القومية ولا يرول إلا بزوالها ، وأفترض أن الماضى والحاضر وربما المستقبل ينصب على قوم مازال عنصر التوحيد بينهم أقوى من عناصر التفريق ، وللزمان والمكان للتاريخ والجغرافيا بما فيها من حركة مد وجزر وانبعاث وانحسار علاقة كبرى ، وأفترض أيضا

 <sup>(</sup>۱) للدكتور مصطفى الفقى - تجديد الفكر القومى - "ص٧" وما بعدها .

أننا لا نجادل الآن وبعد ما يزيد على ألف وأربعمائة عام من بروغ فجر الإسلام ومهبط الوحى ونزول القرآن أن الوطن العربى بحدوده الجغرافية القائمة الآن قد انتظم فى مجموعة روحية وثقافية ولغوية واحدة مازالت تشكل وحتى يومنا هذا مجموعة من الروابط التى تشكل أو تكون من المجتمعات البشرية وحدة متجانسة أو يسود التجانس فى الغالب بينها ، واتفق عليه اصطلاحا بأنه الأمة الواحدة أو الشعب الواحد أو القوم وإذا أضفنا إلى هذه المكونات وحدة الأرض.. وتواصلها الجغرافي وتعاقبها التاريخي خلافة وملوكا، شعوبا وحركة مجتمعا ودولا أو دويلات وعززنا ذلك بالآلام المشتركة أو الصير المشترك أو وحدة الأمال والمصالح فإننا ودون خوض فى التفاصيل نستطيع القول بأن العرب أمة واحدة ويتحلمون منظومة من القيم الروحية الواحدة أو المتجانسة مع الديانات السماوية الأخرى التي نزلت في المنطقة وعزز الدين الإسلامي التعامل معها والتعايش بينها وإلى جوارها ..

وإن للعرب ثقافة أو حضارة أثرت وتأثرت فيما قبلها ومعها وما تلاها، وأنها تأثرت بتلك الحضارات بدرجات مختلفة واستوعبت بعضها وأضافت عليها .. وأخرج أيضا بأن عوامل الجغرافيا إضافة إلى عوامل التاريخ تعزز الرابطة القومية ولا تلغيها وتحقق المصالح ولا تنفيها، وعوامل الإحياء أو التجديد موجودة فكيف نتعامل معها أو نبدأ فيها ؟ وانطلاقا من هذا فإن الدعوة إلى التجديد تغترض بداية أن نغض الطرف أو نتعامل بشكل موضوعي مع الجدل الذي يدور هنا أو هناك حول التشكيك بالعرب أو ثقافتهم أو لغتهم ، وهذا الجدل الذي يدور في بعض الصحف أوالدوريات .

نذهب إلى القول مع الدكتور سليمان حزين حيث يقول من هو العربي؟ وماذا نقصد بالعروبة ؟ والجواب على ذلك بسيط بساطة الكيان العربي التاريخي نفسه ، فالعربي لا تكتمل عروبته إلا إذا كانت اللغة

العربية وعاء فكره وثقافته ، وكانت العروبة محط انتمائه الوطني القومي، وإن اللغة والثقافة والانتماء القومي لهي منارات القومية العربية التي يزجى إليها هذا الكتاب ويقصد كتابه (٢) " أرض العروبة رؤية حضارية في الزمان والمكان "

ولقد أشار الدكتور الفقى إلى مثل هذه الأفكار فى أكثر من موقع فى كتابه (۲) ولعلى أستذكر حديثا ورد فى كتاب قرأته تحت عنوان المجتمع العربى لأستاذنا الدكتور محمد طلعت الغنيمى طبع فى جامعة الإسكندرية فى أوائل الستينات نسبه إلى الرسول (ص) حيث يقول فيما معناه ليست العربية لأحدكم بأب ولا أم فمن تكلم العربية وعاش على أرضها وحمل مشاعر أهلها فهو عربى .. وقد دققت الأمر مع عالمين جليلين هما الدكتور أحمد عمر هاشم والأستاذ عبدالوارث الدسوقى بواسطة المفكر العربى الأستاذ عبد الهادى البكار وكان (٤) جوابهما أن بواسطة المفكر العربى الأستاذ عبد الهادى البكار وكان (١) جوابهما أن التعامل مع نص الحديث نبوى مسند أو مؤكد ، ولكنهما أفتيا بجواز التعامل مع نص الحديث باعتباره من المأثورات عن النبى (محمد) لأنه يتوافق مع جوهر الدعوة الإسلامية باعتبارها دعوة أممية ومع جوهر العروبة غير العرقية وغير العنصرية القائلة بأن القومية هى اللسان

وبعد هذه المقدمة سأتناول الموضوع من خلال النقاط الآتية لكى لا أخرج عن الموضوعات التى أثارها الدكتور مصطفى الفقى فى كتابه على الشكل التالى :

١- هل الفكر القومى موضوع عارض أو طارى، أمالاه ظرف تاريخى
 وأصبح هذا الفكر غير ذى موضوع بزوال هذا الظرف التاريخى ؟

<sup>(</sup>٢) الدكتور سليمان حزين \_ أرض العروبة رؤية حضارية في الزمان والمكان ص ١٩ ـ دار الشروق ١٩٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الدكتور مصطفى الفقى - تجديد الفكر القومى ص ٨ . دار الشروق ١٩٩٤ .

 <sup>(</sup>٤) رسالة الأستاذ عبدالهادى البكـار المسندة للأستاذين الدكتـور أحمـد عمـر هاشـم وعبدالـوارث الدسـوقى ضعفوظة لدى الكاتب صاحب التعليق).

- ٢ ـ هل العروبة في مصر موضع تساؤل أم هي حقيقة مؤكدة قامت
   مصر بدور كبير في حمل رسالتها وما زالت ينتظرها الكثير ؟
- ٣ ـ لماذا حملت الشام رسالة التبشير في الفكر القومي التاريخ والواقع ؟
  - ٤ \_ العروبة والإسـلام \_ التناسق أو التعارض .
- ه ـ كيــف يمكن تجـديــد الفكر القــومى أو إحيــاؤه فى ظــل
   المتغيرات الدولية الجديدة؟

د . عیسی درویش

سفير الجمهورية العربية السورية ـ بالقاهرة

#### الشرق الأوسط بين الرؤية القومية والنزعة الإقليمية

تكرر الحديث في كل المنتديات الثقافية وتردد على امتداد اللقاءات السياسية خلال السنوات القليلة الماضية حـول مستقبل الشرق الأوسط الـذى شـهد صراعـا طويلا بين العرب وإسرائيل عبر العقود الخمسـة الأخيرة ، حيث بلغـت المنطقة ذروة المواجهة الدامية بأربع حـروب شـاملة على الأقـل ، فإذا بهـا اليـوم تتجـه اتجاها مختلف له بوادره منذ الزيارة الشهيرة للرئيس السادات للقـدس عـام ١٩٧٧ .

ولكن هذا الحديث عن شرق أوسط جديد بدأ يستمد تبريره أولا منذ توقيع الفلسطينيين وإسرائيل على الإعلان المسمى " غزة - أريحا أولا " . وواقع الأمر أن الحديث عن مستقبل المنطقة أمر يؤرق كل المهتمين بأمورها ، المتابعين لشئونها ، وذلك لأسباب عدة ، أولها أن المنطقة شهدت تطورات متلاحقة ذات إيقاع سريع بدوا من اجتياح لبنان واستمرار الحرب العراقية الإيرانية وانتها ، بمواجهة التحالف ضد العراق فيما سمى بحرب الخليج الثانية ، والسبب الثانى أن المنطقة تعانى مخاض التحول على كل الجبهات وفي مختلف الاتجاهات ، إذ تثور قضايا المشاركة الشعبية والتعددية السياسية في مختلف أقطار المنطقة ، بشكل يوحى بالرغبة الملحة في التحول والإصرار الإرادى على التغيير أما السبب الثالث فهو أن المنطقة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى للاتجاه نحو الانفراج الإقليمي وقبول مفهوم التعايش بين العرب وإسرائيل ، أي الانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة القبول بالمشاركة الإقليمية الطبيعية .

ويهمنى هنا أن أتعرض لبعض تصورات المستقبل على ضـوء المستجدات التى طرأت، والتى جعلت العلاقة بن الثوابت والمتغيرات فى حاجة إلى مراجعة شاملة. وأضرب مثلا لذلك بنماذج لبعض القضايا التى تحتاج إلى إجابات فى المستقبل القريب وأهمها :

أولا : الإطار القومى الذى يجمع العرب ـ والذى اعتمد فى صحوته منذ الخمسينيات والستينيات من هذا القرن على تأكيد جوهر الصراع مع إسرائيل وتعميق الخلاف معها ـ هل سيظل مصدر الشرعية القومية بعد كل هذه التحـولات والانفراجات؟ أم إن على العرب العودة إلى الجذور الأصلية للحركة القومية دون حاجتها إلى عدو يوحد الكلمة ويجمع الشمل!

ثانيا: إن عقلية السلام تختلف بالضرورة عن عقلية الحرب وصراع في حجم الصراع العربى الإسرائيلي، بتاريخه المتشابك وعناصره المعقدة التي يمتزج فيها الدين بالقومية والتاريخ بالجغرافيا والثقافة بالاقتصاد، سوف يحتاج إلى مرحلة انتقال قد تطول ليستوعب الجميع إمكانية الخلاص من فكر سيطر على العقول عشرات من السنين ، ورسخ في وجدان أجيال ثلاثة على الأقل من العرب والإسرائيليين على حد سواء ولذلك فإن فلسفة السلم يجب أن تحمل معها كل مزاياه حتى تمحو مرارة صراع دام أحقابا طويلة ، وهنا يكون الحديث المكرر عن "التطبيع" نوعا من الجدل الذي يعد هروبا من الحاضر دون الاستعداد للمستقبل

ثالثا: إن إغلاق ملف المقاطعة العربية لإسرائيل في جانبها الاقتصادى كان يحتاج إلى ضمانات موازية تمضى مع مسيرة عملية السلام. فالمقاطعة العربية هي ورقة هامة في ملف المفاوض العربي يشترى بها السلام ويدفعها ثمنا لاستعادة الحق ، لذلك فإن التفريط فيها وكذلك الإفراط في التركيز عليها ، كلاهما يحمل خطرا مزدوجا على مستقبل التعايش المتوقع، ويعطى إحساسا بأهمية التوقيت الصحيح وتلازم القرار الجماعي بإنها المقاطعة مع اتجاهات موضوعية نحو السلام الحقيقي.

رابعا : إذا كان لدى الجانب العربى مخاوف من ابتلاع إسرائيل للمنطقة القتصاديا وتطلعها لاستثمار تقدمها التكنولوجى وعلاقاتها الوثيقة بالغرب فى استنزاف موارد الأثرياء وتوظيف قدراتها المتميزة فى أن تكون الوسيط التجارى بين اقتصاديات المنطقة الغنية ماديا والفقيرة تقنيا فى نفس الوقت ، وبين تكتلات أخرى فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا . إذا كان الأمر كذلك فإن لدى

إسرائيل على الجانب الآخر مخاوف من نوع مختلف، أهمها ما يمكن تسميته بالقلق الثقافى ، فلقد عاشت إسرائيل منذ قيامها وراء أسوار عزلة ثقافية جعلت منها دولة "جيتو" الشرق الأوسط لأسباب تتصل بالاختلاف الحضارى ، بل والثقافى القائم على العداء السياسى مع جيرانها ، والآن وقد سكتت المدافع وظهر احتمال قوى لسقوط الأسوار، فإن إسرائيل تخشى على شخصيتيها القومية والدينية من الضياع فى محيط عربى واسع والذوبان فى إطار ثقافة عربية كاسحة، لها وجود تاريخى أصيل فى المنطقة بل وداخل حدود دولة إسرائيل ذاتها، لذلك فإن المخاوف متبادلة سواء أخذناها بالمعيار الاقتصادى أو الثقافى ولا أمل للخلاص منها إلا بجدية السعى نحو السلام وصدق النيات لتحقيقه.

خامساً: لعل الحوار العلني الذي دار في قمة عمان (الأردن) الاقتصادية في بداية نوفمبر ١٩٩٥ وكان طرفاه العاهل الأردني من جانب ووزير الخارجية المصرى من جانب آخر حول مسألة "الهرولة" باعتبارها تعبيرا عن انعدام التوازن بين ما يعطيه العرب لإسرائيل وما يحصلون عليه منها في إطار زمني محدد .. لعل ذلك الحوار يعكس أزمة الفكر القومي في ظل الواقع العربسي المعاصر ، وهنا نضيف ان "التطبيع الثقافي" بين العرب وإسرائيل سوف يظل الورقة الأخيرة قبـل الدخول في مرحلة التعايش الكامل بينهما ، وقد كنان لنا اقتراح محدد نشرته الصحف المصرية (مارس وإبريل سنة ١٩٩٦) نربط فيه بين قبول العرب بذلك "التطبيع الثقافي" الذي يمثل آخر أسوار المواجهة باعتباره التعبير الحقيقي عن وجدان الأمـة وضميرهـا الباقي، والـذي يحتـوي مفكريهـا ومبدعيهـا ومثقفيهـا ، وهيئاتها العلمية ، ونقاباتها المهنية ، وجمعياتها الأهلية ، بل وخلاصة العقل العربي ذاته وذاكرته القومية كلها .. نربط بين ذلك العطاء الضخم من جانبنا وبين تخلى إسرائيل عن برنامجها النووى وتوقيعها على اتفاقية حظر انتشار أسلحته وقبولها باشراف المظلة الدولية في هذا الشأن مثل غيرها من دول العالم، إذ لا يكون مقبولا أن يسلم العرب " الكارت" الأخير لديهم سعيا للسلام الشامل بينما تحتفظ إسرائيل بترسانة نووية تحت دعاوى نظريات بالية عن الردع الاستراتيجى أو التفوق العسكرى أو الأمن القومى .. فإن من يريد السلام الحقيقــى يجب أن يتهيأ له بعقلية جديدة ، وروح مختلفة ، واستعداد كامل ..

سادسا : إن الإسلام السياسى يلعب دورا فعالا فى وقت يقترن فيه تصاعد تأثيره فى عدد من أقطار المنطقة مع محاولات إقامة شكل جديد للشرق الأوسط، وهنا يثور التساؤل ... هل يمكن أن يمضى الشرق الأوسط فى طريقه الجديد فى ظل تصاعد ظاهرة العنف السياسى الذى يستند ولوظاهريا إلى خلفية من "الأصولية الإسلامية" بمرجعيتها الروحية؟ وهو أمر لا يهدد فقط مستقبل المنطقة وتركيبات الأوضاع فيها، ولكنه يتجاوز ذلك إلى استقرار النظم القائمة فى عدد من الأقطار الإسلامية والعربية ويفرض نفسه عاملا مؤثرا يجب أخذه فى الاعتبارعند أى محاولة لتشكيل شرق أوسط مختلف .

هذه بعض نماذج لأفكار تدور حول محور التغيير المحتمل للخريطة السياسية للمنطقة، يظهر منها هذا التناقض المحتمل بين عناصرالثبات وعوامل التغيير، وإذا كنا نعرف من دراسة النظم السياسية المقارنة أنه يجدر بالشعوب أن تتمسك بالثوابت في مراحل التحول ، فإن العرب مطالبون أكثر من أى وقت مضى بالتمسك بالروح القومية ، والاتجاه نحو حد أدنى من التضامن العربى حتى لا يكون أمامهم خياران في وقت واحد، أحدهما قومي عربي والثاني جغرافي سياسي ، إذ الواقع أن النظام الشرق أوسطى الجديد ليس بالضرورة بديلا للنظام الإقليمي العربي ، بل إن التداخل بينهما يرفع ذلك التناقض ، فدخول هذه المنطقة في أجواء السلام لا يعني أبدا انفراط عقد العروبة أو المساس بالروح، بل إننا قد نتوقع أن يكون دخول العرب في شرق أوسط جديد وتعاملهم اليومي إننا قد نتوقع أن يكون دخول العرب في شرق أوسط جديد وتعاملهم اليومي المبرب روح التجديد وتعلى مكانة العقل ، خصوصا إذا كنا نتصورأن التحولات المنظرة والتغيرات القادمة سوف تحمل معها بالضرورة تحولات مماثلة في هياكل المنظم السياسية العربية وتغييرات محتملة في القيادات المسيطرة والنخب الحاكمة.

والأمر فى ظنى لا يتوقف عند مجرد التنبؤ السياسى والتخمين بالمستقبل ولكنه يتجاوز ذلك إلى صيغة تصل الواقع بالمكن ، فإذا كان الحاضر هو ابن الأمس فإن المستقبل هو وليد الحاضر ، وليس أمام العرب والإسرائيليين من سبيل آخر إلا التعايش والانتقال إلى مرحلة أخرى من الصراع الذى يقوم على روح التنافس الحضارى والتعاون الاقتصادى والحوار الثقافي من أجل شرق أوسط جديد يرضى به الجميع خصوصا أصحاب الحقوق المشروعة والأمن المفقود ودعاة السلام المنشود.

#### "إسرائيل، الديمقراطية والسياسة الخارجية .. توظيف الرؤية"

التقيت عشية الانتخابات الإسرائيلية في ٢٩ مايو ١٩٩٦ بسفير هندى صديق في "فيينا" فبادرته متسائلا عن رئيس الوزراء الجديد ـ وكنـت أقصد من يخلف الوزارة الهندية للحزب المتطرف الذى لم يمكث إلا أقل من أسبوعين في الحكم حينذاك ـ فإذا به يقول لى إنه يعتقد أنه " بنيامين ناتنياهو" فقد سيطرت أخبار الانتخابات الإسرائيلية على الإعلام العالمي حتى أصبحنا نسأل الدبلوماسي الهندى عن أمر يتعلق بوطنه فإذا به يتوقع السؤال الأهم وهو ما يتعلق بالرئيس الجديد للحكومة الإسرائيلية ، ولقد أحسست لحظتها بنوع من الغيرة القومية تجاه "الجيران" وأدركت أنها هي الديموقراطية " الملعونة" التي تضع الشعوب على الخريطة السياسية لعالمنا المعاصر ، وهي أيضا التي تقدم مادة حيوية لأخبار تشد البشر وترفع من قدر الأمم ! .

ولنعترف بأن إسرائيل برعت منذ سنوات طويلة في توظيف الديمقراطية لخدمة السياسة الخارجية ، ويكفى أن نقول إن كل قراءة في مستقبل السلام في الشرق الأوسط أثناء تلك الفترة كانت تتخذ من نتائج الانتخابات الإسرائيلية نقطة انظلاق في الدراسات السياسية للاحتمالات المختلفة ، ومتغيرا مستقلا عند رصد التوقعات القادمة ، حتى وجدنا أنفسنا بالفعل أمام "قراءة جديدة في ملف قديم" ولكي لا نقع في مشكلة التداخل بين أطراف الشبكة المعقدة لما حدث في إسرائيل - قبل تلك الانتخابات وبعدها - فإنه يحسن أن نضع أفكارنا التي تتزاحم أمام التحول الكبير في إطار محدد يدور حول القضايا التالية : -

أولا: إن النظرة الأولى تجاه تطور سياسي معين ليست هي بالضرورة النظرة الصحيحة فهي محكومة في الغالب بعنصر المفاجأة ، بـل ونقـص الاستعداد للتغيير في كثير من الأحيان ، ولذلك فإن وصول الليكود إلى الحكم في إسرائيل مع منتصف ١٩٩٦ يبدو في ظاهره انتكاسة لمسيرة السلام ولكنه قد لا يكون بالضرورة شرا كله ، فالتفاوض مع الأكثر تشددا ـ رغم صعوبته ـ يعطى أحيانا نتائج أكثر وضوحاً وبالتالي سلاما أرسخ قاعدة ، فمصر "السادات" بدأت المسيرة السلمية مع " بيجين " الليكود ، ورغم تسليمنا بأن والمتشددون في إسرائيل على حد سواء باعتباره إنهاء فعليا للمواجهة العسكرية الشاملة مع العرب ، مع تسليمنا بتغير تلك الظروف والاعتراف بأن حجم الضغوط على إسرائيل ليست كما كانت في اعقاب حرب أكتوبر الظافرة حجم الضغوط على إسرائيل ليست كما كانت في اعقاب حرب أكتوبر الظافرة المسيرة السلمية في عمومها مع اختلافات في التفاصيل ، وتباين في المسيرة السلمية في عمومها مع اختلافات في التفاصيل ، وتباين في الليكود لم يحكم بأغلبية كاسحة ، ولكنه حكم في إطار ائتلاف متعدد التوجهات ، وتحالف متنوع الرؤى بحيث لم نتوقع أن يكون الحزب قادراً على تطبيق سياساته كما يريدها .

ثانيا : لقد توهمنا لفترة أن ظاهرة اختلاف مواقف الساسة والأحراب وهم فى حملاتهم الانتخابية عن مواقفهم الفعلية بعد وصولهم للحكم تفسر ما جرى فى البداية خصوصا أن الفارق كبير بين الشعارات النظرية للاستهلاك المحلى واجتذاب أصوات الناخبين ،وبين السياسات العملية القائمة على المارسة اليومية المرتبطة بظروف الحكم ، وردود الأفعال ،والبيئة السسياسية فى مجملها ، فحتى الانتخابات الأمريكية تعكس نفس الظاهرة ، فهل نجح كل الرؤساء فى "واشنطن " فى الالتزام ببرامج أحزابهم بعد وصولهم إلى مقعد الرئاسة ، فى ظنى أن التطابق بينهما لم يحدث دائما

ثالثا: ينبغى أن نعترف أن الصورة السياسية الشاحبة " لبيريز " فى الشهور الأخيرة قبل الانتخابات الإسرائيلية جعلت الأسف على رحيله عن الحكم محدودا ، فقد ذهب ضحية لتاثير المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عليه منذ

اغتيال "رابين" حيث نجحت تلك المؤسسة في توريطه في لبنان ثم أسهمت تلك الأحداث الدامية التي بلغت ذروة المأساة في "مذبحة قانـا" ، أسهمت تلك الأحداث في وضع "بيريز" داخل إطار من الازدراء العربي والانتقاد العالمي ، ونضيف إلى ذلك تسـاؤلا له مغزاه فهـل كانت تصريحات وزيـر خارجيته "باراك" بعيدة في لهجتها عن تلك التي تصدر عن صقـور الليكود ؟ نحسب أن المسافة بينهما قد انكمشت في الشهور السابقة على الانتخابات .

رابعا: إن الذين تابعوا على شاشات التلفزيون تلك المناظرة التى تمت بين زعيمى الليكود والعمل عشية الانتخابات الإسرائيلية ( أواخر مايو ١٩٩٦) قد اكتشفوا أن "ناتنياهو" قد استخدم الهوس الإسرائيلي التقليدى بقضية الأمن في مواجهة ما طرحه "بيريز" عن المسيرة السلمية وأهميتها للشعب الإسرائيلي ، بل لقد بلغ الأمر بالأخير حد التخويف المباشر للإسرائيليين باحتمال عودة الانتفاضة الفلسطينية لو حاول الليكود تطبيق سياساته حال وصوله إلى السلطة ، ولا شك أن الأحداث قبيل الانتخابات في إسرائيل والأرض المحتلة ولبنان قد أسهمت في تخفيض شعبية " بيريز" التي عكستها صناديق الانتخابات الإسرائيلية بعد أن دفعت حكومته ثمن أخطائها مرتين من قبل الأولى عربية والثانية دولية .

خافسا : يتمين علينا أن نرصد ـ فى صدق وتجرد ـ ظاهر عالية ، عكستها الانتخابات العامة فى إسرائيل وفى الهند قبلها ودول أخرى أيضا ، وكلها تعطى مؤشرات لتزايد شعبية قوى التشدد ، وتصاعد تأثيرها فى الشارع السياسى لدولها ، وهى ظاهرة مقلقة لأنها تعنى ظهـور نغمة نشاز تتعارض مع لحن العصر وحركة التاريخ وروح التضامن الإنسانى عموما ، ونحن لا نغفل هنا تأثير توجهات أخرى موازية منها جماعات التطرف الدينى وحركات الإسلام السياسى ، بل إننى أظن أن متابعتنا لاتجاهات الرأى العام العالمي تجاه إسرائيل قد أوضحت دائما درجة عالية من الانحياز القائم على الفهم المغلوط لدى الغرب لطبيعة العلاقة بين العالم المسيحى واليهـود فى

جانب ، ومحاول الربط بين المواقف السياسية المعارضة لسياسة إسرائيل والظاهرة الإسلامية من جانب آخر .

ويقودنا هذا التحليل فى عمومه إلى محاولة استشراف المستقبل القريب وانعكاساته على الأوضاع الإقليمية والدولية المحيطة بنا ، وسوف ندرك على الفور أننا نستطيع دون مجازفة كبيرة أن نسوق الملاحظات الآتية :

۱ - إن الولايات المتحدة الأمريكية التى قبلت دائما - بحكم مصالحها المتشابكة فى المنطقة - أن تكون شريكا فاعلا فى مسيرة السلام بين العرب وإسرائيل ، تجد نفسها أحيانا أمام موقف لا يقل فى صعوبته عن الموقف العربى ذاته ، فلقد كانت المفاجأة بفوز ناتنياهو بالنسبة لواشنطن وإدارة كلينتون - التى وضعت كل ثقلها وراء بيريز - قاسية ومريرة وبدت وكانها نذير شؤم كان يمكن أن يتكرر فى الانتخابات الروسية بعدها ، فحصاد الرئيس الأمريكى كان هشيما ، فقد أضافت إليه نتائج الانتخابات الإسرائيلية عبئا يلحق بمشكلاته الداخلية الأخرى التى تواكبت معها فى التوقيت ، وهو أمر دفع بالرئيس كلينتون إلى محاول مستميتة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى الشهور التى سبقت الانتخابات الأمريكية بحيث يحقق نجاحا ملموسا أو حتى يحافظ على مستوى الوضع القائم فى الشرق الأوسط ، وحتى لا يدخل الانتخابات وهو مهيض الجناح من كل جانب ولعل ذلك يفسر اندفاعه لضرب العراق دون مبرر مقبول وبدعوى مناصرة فريق (كردى) على آخر.

٧ - إن خسار الفلسطينيين من وصول ناتنياهو إلى السلطة حقيقة ، فهم يقفون فى منتصف الطريق ، فضلا عن أنهم قد وضعوا معظم أوراقهم على مائدة المفاوضات ، وحين اقترب زمن الحصاد هبت رياح عاتية تكاد تعصف بكل ما تحقق وتحجب ما كان يمكن أن يتحقق ، فلم تعد المشكلة الرئيسية هى (القدس) وحدها ولكن (الخليل) أصبحت هى الأخرى عقبة كبيرة يضيفها حكم حديد فى إسرائيل ينكر على الفلسطينيين حقهم المشروع فى دولتهم المستقلة حتى بعد أن عدلوا ميثاق منظمة تحريرهم أملا فى الحصول على حق تقرير مصيرهم ، أما سوريا فهى أفضل حالا \_ برغم كل تصريحات قادة الليكود بنيتهم فى استبقاء" الجولان" \_ ذلك أن دمشق لم تقدم تنازلات

ملموسة باستثناء إبداء الرغبة الحقيقية فى الوصول إلى سلام عادل ، وهو أمـر يجعلها فى بداية الطريق بعد سـنوات من المفاوضـات علىالمسـار السـورى ــ الإسـرائيلى منذ إعلان صيغة "مدريد".

- ٣ ـ توقعنا منذ البداية أن في جعبة حكومة الليكود الكشير مما يمكن أن تضيفه لهموم الشرق الأوسط ومعاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني ، فهي التي فتحت الملف اللبناني وسعت لضرب العلاقة السورية ـ اللبنانية بطرح اقـتراح " لبنان أولا" مع محاولة للوقيعة الكاملة أيضا بين السلطة في بيروت وجماعات حزب الله في الجنوب ، كما أنها عملت جاهدة على توريط عرفات في صراع مستمر مع حركة حماس ، ولكن الوعي العربي واليقظة الفلسطينية يظلان دائما قادرين على إجهاض مثل تلك المخططات المحتملة .
- ٤ ـ إن التطرف فى جانب يشجع على التطرف فى الجانب الآخر ، ويجب أن يدرك الجميع أن تسليم زمام الأمور للمتشددين على الجانبين هو مأساة حقيقية على شعوب المنطقة بغير استثناء لأن ذلك يعنى خفوت صوت العقل وارتفاع طنين الشعارات ، وضياع الحقوق فى زحام التصعيد غير المحسوب للقوى المختلفة ، وعلى قادة إسرائيل أن يدركوا أن قوى التطرف العربى والإسلامى لم تعد كامنة فقط ولكنها تبدو كائنة أيضا ..
- ه ـ إذ كانت تلك هى احتمالات تطرح نفسها على الواقع الإقليمى ، فما هى آثار تلك التحولات المتوقعة على الدور المصرى الذى قاد المنطقة فى الحرب والسلام معا .. إن الأمر فى ظنى أن ذلك الدور يتزايد بعكس توقعات سابقة . فحين تضطرب الساحة وتغيب روح التفاهم ، تبقى القوة العاقلة أكثر وجودا وأشد تأثيرا ، وتصبح الحاجة إليها فى تزايد مستمر أمام موجات التطرف والعنف والتصعيد المتبادل .

هذه قضايا وملاحظات تقلق الضمير القومى ، وتضع الشرق الأوسط أمام احتمالات جديدة وخيارات صعبة ، ولن يسمح العرب بأن يكون "عرس الديمقراطية" في إسرائيل دليلا على توقفهم والآخر يتقدم ، وبرهانا على تجمدهم وغيرهم يسعى .. إننا جميعا شركاء في مستقبل واحد نطلب به سلاما عادلا شاملا

قبل أن نشيع هذا القرن بكل آلامه ومعاناته إلى نهايته .. وحتى نبدأ القرن الجديد برؤية واعية من بدايته ..

#### "الليموقراطية .. رؤية متجددة "

قضية الديموقراطية قضية كثر الحديث حولها في العالم الثالث وفي غيره حتى أصبحت من كثرة ما ذكر عنها تعبيرا متكررا في كل مناسبة سياسية . ويكفي أن أقول إن الديمقراطية وهي مسمى غربي إنما تعبر بشكل أو بآخر عن مجموعة التقاليد والأفكار التي ظهرت عبر تقاليد حضارية معينة . فتطور المجتمعات البشرية ارتبط دائما بفكرة التعبير عن الرأى ، فالبعض يطلق عليها كلمة الليبرالية والبعض الآخر يطلق عليها كلمة الديموقراطية ، وبين هؤلاء وأولئك ينفرد الفكر الإسلامي بمنطوق الشورى ، فالغاية هي أن تصبح الديموقراطية هي التعبير المؤسسي عن المفهوم الفلسفي لكلمة الحرية ، فالديموقراطية تأتي لتحوى تنظيما مؤسسيا يحيط هذا التعبير الفلسفي العام ويحيله إلى سياسة واضحة نستطيع أن نشير إليها ونقول : هذا نظام ديموقراطي .

فالعلاقة بين الأوضاع الداخلية في بلد معين والظروف الدولية علاقة متبادلة يؤثر كل منهما على الآخر ، وذلك بحكم ثورة المعلومات التي جعلت العالم كله كقرية صغيرة مترابطة . ومن ذلك لا نتصور أن تكون هناك قوة دولية هامة فاعلة ذات تأثير حاكم في العلاقات الدولية بينما هي في الداخل تئد الديموقراطية وتقمع الحريات .

وسوف أسوق مثالا فالرئيس السادات حينما تولى الحكم فى بداية السبعينات وشاء أن يتجه إلى الغرب لوضع احتمالات بديلة يخرج بها من دائرة تقاليد الحكم الناصرى لم يتمكن أن يفعل ذلك ولو من حيث الشكل فقط إلا بحديث مكرر عن الانفتاح الاقتصادى والمنابر السياسية والسعى نحو الشرعية الدستورية بديلا للشرعية الثورية . من هنا يبدو واضحا أنه لا يمكن أن تكون هناك قوة فاعلة فى مجتمع اليوم ما لم تترسخ أقدامها على قاعدة متينة من احترام الحريات السياسية

والاقتصادية والاجتماعية ، فبالإضافة إلى التكييف القانونى والمؤسسى لآليات الديموقراطية إلا أنه يبقى لنا وبشكل مستمر أن نقف عند درجات النمو والنضوج فى المجتمعات المختلفة وتقدمها الثقافى والاجتمعاعى كإطار عام للوجود الديموقراطى ، خصوصا وأن الاعتبارات السياسية أصبحت تزحف على المجتمع الدولى بحيث أعطت درجة من درجات المشروعية للقوى الكبرى فى العالم بطريق مباشر لكى تصبح مراقبا دوليا بشكل جماعى أو فردى للبحث فى شئون التعددية السياسية والديموقراطية وحقوق الإنسان وحتى شئون البيئة ، وهو أمر ينتقص أحيانا من المفهوم التقليدى لسيادة الدولة بمدلولها القانونى المعروف ، كما يبدو الأمر مرتبطا ارتباطا مباشرا بوزن الدولة فى المجتمع الدولى وسياساتها الخارجية بحيث أصبح يتعين عليها أن تتحدث بشكل مستمر عن نظام يقف على قدميه فى المجتمع الدولى من خلال احترامه للحريات وتطبيقه للديموقراطية .

لذلك لابد أن أؤكد أن العلاقة بين الفرد والدولة ما زالت حتى الآن هي العنصر المؤثر في طبيعة النظام السياسيي ، وتسرى بعض الأنظمة أن تزاید دور الفرد سوف یؤدی إلى اتجاه معین ، بینما لـو طغـی دور الدولــة فسوف يبؤدي بهما إلى اتجاه آخر إلا أن البذي حدث في السنوات الأخيرة هـو أن التعدديـة السياسية قـد اكتسبت أرضيـة واسعة بـل ربمـا كــان ذلك في العقد الأخير وحده وقد ساعد على ذلك عوامل متعددة فبالإضافة إلى الانفتاحين السياسي والإعلامي والتقارب الثقافي والفكرى وستقوط معسكر النظم الشمولية في السنوات الأخيرة بما أعاد الديموقراطية وعزز قاعدة التعددية وأضاف إليها بعدا جديدا ، ولست أعنى بسقوط النظم الشمولية اختفاء الفكر الاشتراكي فهو جبزء من رصيد الإنسانية وتراثها الفكرى الذي يتقدم ويتسأخر في دورات مختلفة في حيساة البشس أمسا التطبيقات وتطوراتها فإنها قد تصاب بحالات من الترهل والضعف نتيجة عوامل معينسة قد لا يكبون بالضرورة للجنانب النظيري للفكير الاشتراكي أساس فيها ، ولكن تبقى قضية الحرية هي ذلك البعد الغائب الذي قوض تلك النظم وأدى إلى سقوطها بشكل مفاجىء لم يكن أكثرنا تخصصا قادرا

الديموقراطيــة هـى القضيـة الحاكمـة فـى مسـتقبل المجتمعـات والنظــم السياسـية المختلفـة .

ولو أردنا أن نطبق ذلك على دول العالم الثالث ، ومصر بالتحديد فيها ، فقد نجد أن علاقة الفرد بالدولة ترتبط بمراحل مختلفة ، ففى العصر الملكى إيجابيات يجب أن نذكرها بكل موضوعية وهى تتصل بالبعد الثقافي وتطبيق بعض ملامح الديموقراطية فى الحياة النيابية ، وكذلك مظاهر الدور التنويرى فى الحياة المصرية بدءا بالعائلة المالكة نفسها والتى تعتبر جامعة القاهرة على سبيل المثال هى إحدى نتائج جهود قام بها أفراد منها .

والعصر الناصري بكل ما يقال عنه من سلبيات وما يوجه إليه من انتقادات فيما يتصل بغياب الديموقراطية وضعف المشاركة السياسية إلا أنه يبقى أيضا تعبيرا عن دور الدولة القائد في مواجهـة الفـرد ودورهـا الرائـد إقليميا ودوليا . وحين وصل الرئيس السادات إلى قمة السلطة فإنه كان يفكر بطريقة مختلفة ولكي يتسق حديثه مع ما يريد سعى إلى صورة مختلفة تسمح له بالحديث عن الديموقراطية والتعددية فبدأ بالفرد وحاول توسيع دوره حتى أصبح القطاع الخاص يظهر جنبا إلى جنب مع القطاع العام ثم جاء عصر الرئيس مبارك الذي سعى إلى درجة من درجات التوازن بين كل الاتجاهات وفي مختلف المواقف بما فيها علاقة الفرد بالدولة ، فعلى الرغم من اتجاه زيادة دور القطاع الخساص فسي الحياة الاقتصادية والتأكيد على بناء اقتصاد يسمعي إلى دور بارز لرأس المال الخاص إلا أن ذلك تم مع وجود القطاع العام لخلق درجة من التوازن بين الفرد والدولة ، ولكن بقيت هناك عقبات ربما هي جزء من تقاليد تاريخية مصرية مثل ما يتصل منها بمستوى الثقافة ودرجة التعليم وقدرة الفرد على اكتشاف المستقبل وتقبل الحياة من حوله وقدرته على مخاطبة الآخرين والرغبة في الاستماع إليهم ودرجة الأمية ونمط الحياة الاجتماعية بما في ذلك معدل دخـل الفـرد ، هـذه كلهـا عوامـل موروثـة ، بينمـا هنـاك عوامـل تتصــل بميكانيكيـة النظـام وبآليـات التغيـير فيـه . وأعــترف أن حجــم حريــة التعبــير

وخصوصا فى الصحافة قد وصل الآن إلى درجة غير مسبوقة فى تاريخنا كله بما فى ذلك الفترة السابقة على شورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ برغم بعض المحاولات لوضع قيود عليها أو الإقلال من دورها.

ولكن بقيت لأسباب عديدة ضرورة تأكيد همزة وصل تقوم بين حرية التعبير وبين إمكانية المشاركة في القرار السياسي الفعال، وهي بمثابة حيز من الفراغ لابد أن تتقدم الدولة بأسرع ما لديها لسسد تلك الفجوة وإلا فإن قوى عديدة تحاول دائما استغلالها

كما أن أى حديث عن تزايد دور الفرد من الناحية الاقتصادية لابد أن يستتبعه كذلك حديث عن دور الفرد من الناحية السياسية ، لأنه لا يمكن أن نتصور أن للفرد دورا فاعلا فى مستوى معين . بينما نسلبه هذا الدور على مستوى آخر ، ولذلك فإن إعمال نظرية "الاختيار الطبيعي" فى مجتمعنا هو فى ظنى مفتاح للخروج من كثير من الأزمات ولابد أن نعترف أن إعمال تلك النظرية سوف يؤدى إلى سقوط كل رموز الفساد السياسي والاقتصادي وكل مظاهر المحسوبية والمحاباة والذي يسمح للقدرة البشرية أن تبدع وتتقدم بحيث تصبح للحرية معنى، ويصبح لمؤسسات الدولة المصرية \_ وهي مؤسسات تنموية عريقة \_ دور فاعل ومؤثر في صياغة المستقبل على أبواب الألفية الميلادية الثالثة ، فلابد من دور أقوى للأزهر الشريف ولابد من دور جديد للجامعات المصرية ولابد من دور أكثر تأثيرا للأحزاب السياسية ، ولا بد من دور فاعل للهيئات والنقابات والمنظمات غير الحكومية ، وهي الآن أكثر فعالية خصوصا في السنوات الأخيرة ، إذ إن محاولة تعطيل المسيرة المصرية جاء بشكل متعمد نتيجة إهمال التقاليد السياسية والثقافية والعلمية والغكرية في حياتنا بحيث توقفت جزئيا بعض المؤسسات الدينية والعلمية والفقوية عن العطاء المطلوب

كما أنه يتعين علينا توسيع قاعدة المشاركة السياسية والربط بين حرية التعبير وبين مسألة القرار السياسي على مستوياته المختلفة ، ولابد من دور أكبر للأحـزاب السياسية بالذات حتى تصبح مدارس لتخريج كوادر سياسية للمستقبل .. بإيجاز لابد من المضى مع حركة التاريخ ومواكبة تيار الإنسانية المتحرك ولابد مـن

التسليم بالتعددية والـتركيز عـل قضايـا حقوق الإنسـان واحـترام آراء الغـير مهمـا اختلفنا معه .

### الأحزاب المصرية بين الذاكرة والرؤيــة

يزداد المصريبون قربا من الوطن حين يكونون بعيدين عنه .. وتحتل همومه القلب الغائب ، وتسكن أحلامه الوجدان البعيد .. فما تبرك المصرى وطنه إلا وعاش فيه ، وما رحل عنه إلا وكان معه .. تبزداد حساسيته للأحداث التي تجرى على أرضه ، وتستبد به شئون الوطن وشواغله ، ويمضى فى مقارنته دوما بسواه ، حيث تتزاوج أمامه التجارب الإنسانية ، وتتسم لديه النظرة بالشمول والعمومية ، ويبدو الوطن عن بعد براقا متألقا .. مثل اللوحة الرائمة تختفى عيوبها ويضبيع رتوشها إذا اتسعت المسافة بينها وبين من يتطلع إليها مشدودا (،)

والانتخابات البرلمانية تكون دائما مناسبة وطنية مصرية شاملة للشأن العام وتقييم التجربة الديموقراطية من خلال البحث في التركيبة الحزبية واستكشاف مسارها وتحليل دورها .. وسوف نلاحظ عند التطبيق على الواقع المصرى أن الأحزاب السياسية تبدو ـ في مجملها ـ صدى لفترات زمنية معينة في تاريخنا الحديث ، وامتدادا يكاد يكون جامدا في بعض الأحيان لأفكار ارتبطت بظروف معينة وانطلقت من أحقاب محددة .. وهو أمر لا بأس به فالحزب السياسي في النهاية يمثل مجموعا من الأفراد ينتهجون أسلوبا للوصول إلى السلطة وفقا لطرح فكرى يلتزمون به أو ينطلقون منه ، لذلك يكون معيار التميز من جانب ومعيار الشعبية من جانب آخر شرطين يصعب تجاهلهما عند التصدى لتحديد مفهوم المحزب السياسي وتعييزه عن المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية ..

<sup>(</sup>٠) كتب المؤلف هذا المقال وهو بعيد عن وطنه ، سفيرا لمصر بالخارج

وأوجز هنا تصورى لموقف أحزابنا السياسية في عدد من الملاحظات أهمها:

أولا: تعتمد الأحزاب المصرية القائمة على مرجعيات تستمد منها جزءا كبيرا من شرعية وجودها وأسباب بقائها ، "فالوفد" وريث الفترة الليبرالية بين الثورتين من شرعية وجودها وأسباب بقائها ، "فالوفد" وريث الفترة الليبرالية بين الثورتين بين منتصف الخمسينيات وبداية السبعينيات و" العمل " بقياداته وشخصياته امتداد تاريخى لحزب مصر الفتاة ، أما " التجمع " فكل أفكاره وبرامجه تشيير إلى تراث اليسار الوطنى ، بل إن الحزب الوطنى الحاكم ذاته يعتمد حفضلا عن وجوده فى الحكم على مزيج من رصيد ثورة يوليو ١٩٥٧ ونصر أكتوبر ١٩٧٣ ، وحتى التيار الإسلامي على مزيج من رصيد ثورة يوليو ١٩٥٧ ونصر أكتوبر ١٩٧٣ ، ومنذ أن أنشأها الشيخ حسن البنا عام ١٩٢٨ .. وبلد هذا المسلمين قبل حلها ، ومنذ أن أنشأها الشيخ حسن البنا عام ١٩٢٨ .. وبلد هذا التركيبة على نحو يشهما كافة الأحسزاب من حيث القيادات والبرامج وأساليب العمل

ثانيا: تختفى بعض الأحزاب السياسية المصرية وراء قيادات تاريخية تجعل منها أحزاب أشخاص اكثر منها أحزاب برامج ، فإن اسماء مثل "ســراج الدين"و"محى الدين" و"شكرى" كلها نماذج للتأثير القوى للقيادة على القاعدة الحزبية ، وهو أمر قد تنتفى معه المارسة الديموقراطية السليمة داخل الحزب ذاته ، وهنا يتعذر على فاقد الشيء أن يعطيه ، فالحزب الذي لا يضع معايير ديموقراطية للحركة الداخلية له على نحو يجعل له مؤتمـرا عاما سنويا تتم فيه عملية تصعيد قيادات وانزواء أخرى وفقا لضوابط موضوعية ، أقول إن مثل هذا الحزب لا تكتمــل له شروط الوجود أو أســباب الشــعبية قد تكون له صحيفة واسعة الانتشــار ولكن ليـس لديه ضمانات الاستمرار.

ثالثا: سوف تكشف الدراسة المقارنة للبرامج التى طرحتها بعض الأحزاب في مناسبات مختلفة . عن درجة من التشابه في الخطوط العريضة ، فلا نكاد نجد حزبا يتخذ موقفا مختلفا عن غيره من قضايا ترتبط بالدين أو القومية ، فضلا

عن أن برامج بعض هذه الأحزاب لا تخلو من شيء من الاضطراب الذي يصل إلى حد التناقض .. لقد كنت أتصور مثلا أن يركز حزب على البعد العروبي لمصر ، بينما يتحمس آخر للهوية الفرعونية ، ويستعيد ثالث تقاليده المرتبطة بالليبرالية والوحدة الوطنية ، بل إن جدلا بين الحركة القومية العربية من جانب وبين توجهات مصر التقليدية تجاه وادى النيل كان يمكن ان يكون مادة للخلاف الأساسي بين بعض الأحزاب عند وضع الأطر الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية.. إلا أن الواقع يثبت أن ذلك لم يحدث ، ويكفى فقط ان أذكر بدولة عربية صغيرة حاولت في فترات معينة توظيف ميول بعض الشخصيات السياسية لخدمة مواقف محددة ، فقد كان تعيين " بهجت التلهوني " رئيسا للحكومة الأردنية يعنى مؤشرا لمغازلة " القاهرة " بينما يكون اختيار صهره " زيد الرفاعي " فتحا لجسور جديدة مع " دمشــق " وهكذا تكون التعددية ـ حتـى في ظل غياب الحزبية ـ أداة لخدمة أغراض الحكم وأهداف السياسة .

رابعا : يجب أن نعترف أننا لم ننجح حتى الآن فى استخدام الهامش المتاح من الديموقراطية لصالح سياستنا الخارجية ، وهنا تكفى نظرة خاطفة على التركيبة الحزبية الإسرائيلية لندرك حجم الفرص الضائعة علينا ، إذ لم نتمكن من وضع إطار حركة عام يسمح لنا بتوزيع الأدوار فى ظروف معينة مثلما برع الآخرون فى ذلك حين جعلوا من المقارنة بين الأحزاب من حيث المرونة والتشدد مبررا يعطيهم ميزات إضافية فى التفاوض مع الآخرين على نحو يجعل من الرأى العام لديهم أداة للضغط على سواهم .

خامسا: إن هناك ظاهرة ـ لا نكاد نرى لها نظيرا لدى غيرنا ـ وهى الإحجام عن استخدام هامش الحرية المتاح لأسباب غير مفهومة ، وكأنها محاولة انتهازية للمزايدة ضد الديموقراطية وإيثار للسلامة حتى دون وجود مخاطر حقيقية ، بل هى مجرد تفضيل لشعار (كن ملكيا أكثر من الملك ) أو لعلها بمثابة صدى لنظرية (سكن تسلم ) الشهيرة فى النحو العربى .. ولا شك أن مشل هذا التفكير العاجز إنما يعكس حقيقة مريرة مؤداها أن ثقافة الديموقراطية لم تجد أرضية صلبة أو مناخا مناسبا رغم أننى أزعم أن القدر المتاح من حرية التعبير فى

مصر حاليا ـ خصوصا فى مجال الصحافة ـ يبدو غير مسبوق فى تاريخنا الحديث، وأضيف إلى ذلك نقطة جديرة بالاهتمام والتأمل وهى سقوط فترات كاملة من ماضينا القريب بشـكل تعمدى من خريطـة التفكير لدى بعض الأحـزاب، وهنا يجب أن نتذكر أن الماضى حقيقة يمكن أن نختلف مع مسارها، ولكن يستحيل أن نرفض وجودها .

سادسا : الأصل فى الحزب السياسى هو أن يكون مدرسة سياسية لتخريج الكوادر الصالحة للعمل الوطنى والحياة العامة ، ولكن ذلك على ما يبدو لا يقع فى اهتمامات كل أحزابنا السياسية .. قد تكون لدينا حساسية لتجربة تنظيم الشباب فى الحقبة الناصرية لأسباب يراها البعض ، ولكن لا يجب أن يكون ذلك مبررا على الإطلاق للتجاهل الكامل للوظيفة الحزبية المتعلقة بتدريب الكوادر السياسية وتأهيل القيادات لأن ذلك يصنع فى النهاية فراغا هائلا فى الساحة تسارع لشغله والاستفادة منه تيارات أخرى تبدأ من التطرف الفكرى وصولا إلى الإرهاب الدموى مرورا بكل مراحل العنف السياسي .

L

إننا نريد أن نقول إن أمة بلا ذاكرة هى بالضرورة أمـة بـلا رؤيـة .. فـالذاكرة هى ملف الماضى والرؤية هى ملف المستقبل ويربط بينهما مسار الحاضر بكـل مالـه وما عليه..

ونحن نريد لمرنا أن تكون موصولة العطاء يدفع ماضيها نحو مستقبلها ولا تتوقف فقط أمام المرجعيات والسلفيات فى استغراق يصرفنا عن مشكلات الحاضر وقضايا المستقبل .. إننا نمثل الدولة الوحيدة فى المنطقة التى عرف لها من حولها مؤسسات فكرية عريقة وتراثا ثقافيا واضحا وتقاليد مهنية راسخة .. فهى مصر بلد الأزهر الشريف والكنيسة القبطية ، بلد البرلمان القديم والجامعات المرموقة والحركة النقابية والعمالية المبكرة .. وهى أيضا رائدة حركة التنوير فى المنطقة كلها .. تميز فيها القضاء والمحاماة والطب والتعليم والقوات المسلحة والشرطة والسلك الدبلوماسى فضلا عن الصحافة والآداب الراقية والفنون الجميلة .. لم نبخل على غيرنا بالعطاء ، ووضعنا أسسا لكل ذلك على امتداد القرنين الأخيرين وها نحن نطل على ذات المنطقة بعطاء جديد فى ظروف مختلفة ، وأعنى بذلك مظاهر التعددية السياسية والحياة الديموقراطية فى ظل مرحلة بالغة التعقيد سريعة التطور، لذلك يكون طبيعيا أن تكون لنا وقفة لكى نقول إننا نريد دائما تجربة وطنية تساهم فى تشكيل وجدان مصر الوطنى على أبواب القرن الحادى والعشرين.. نريد أحزابا سياسية بالمفهوم العصرى لها .. نريد قيادات متميزة تسمح لقانون الاختيار الطبيعى بأن يدفع بأفضل العناصر نحو المشاركة الإيجابية فى حياتنا السياسية .

نحن لسنا ضد الماضى ، ولكننا معه تمهيدا للمستقبل .. نحن لا نرفض الثوابت ولكننا نتفهم فى الوقت نفسه كافة المتغيرات .. نحن لا نقع فريسة الصدام المفتعل بين الأصالة والمعاصرة .. بين التراث والحداثة .. بين القائم والوافد.. ولكننا ندعو إلى ارتباط عضوى بين الماضى والمستقبل عبورا بقنطرة الحاضر ، وبلدنا يحتاج إلى حلول غير تقليدية لشكلات هى بطبيعتها غير تقليدية ..

فمصر ليست بلدا متخلفا صغيرا ، ولكنها أيضا ليست أكثر الدول تقدما أو اكبرها حجما .. إنها طراز فريد يحتوى ثروة بشرية هائلة ، ويضم عقولا متميزة فى كافة المجالات ولكنها تبدو أحيانا أسيرة الماضى ، قلقة الحاضر ، ناقصة الرؤية نحو المستقبل ، وفى يد أبنائها ــ وأبناؤها وحدهم ــ أن يحيلوا ذاكرتها الوطنية إلى رؤية مستقبلية قالذاكرة والرؤية مرادفان لمعنى واحد ينصرف أحدهما لما مضى ويتجه الآخر نحو ما هو قادم .

# "حوار الأصولية والعلمانية .. اجتهـــــاد ورؤيــــــة"

أشارك الملايين في العالمين العربي والإسلامي شعورا بالقلق تجاه احداث العنف الذي بلغ حد الإرهاب العشوائي على امتداد الساحة الإقليمية في السنوات الأخيرة لذلك فإن توسيع قاعدة المشاركة السياسية قد يكون طريقا للوصول إلى وقفة واحدة لكل القوى الفاعلة في مواجهة ذلك الخطر الذي يغتال الحاضر ويهدد المستقبل فضلا عن أنها تمثل خطوة نحو تمثيل شامل لكل القوى السياسية .

ولقد وجدت أنه لا بأس من أن أطرح اجتهادا محددا ، خصوصا وأن الدعوة إلى الحوار أمر يغرى دائما بأن ندق أبواب المستقبل في شجاعة إذ إن نظرة حولنا لابد وأن تثير لدينا القلق وتدعو إلى تفكير مختلف لأننا نواجه على الساحة المصرية والعربية والإسلامية مواقف غير مسبوقة ، فتصاعد ظاهرة العنف السياسي أصبح روتينا شبه يومي ، وتصاعدت معها أصوات تتحدث عن الارتباط بين ذلك العنف وما نطلق عليه "الإسلام السياسي"أو الاتجاهات الأصولية المستندة إلى مرتكزات دينية ، وهي كلها أمور تدعو كل من يخفق قلبه بحب الوطن ، بل وكل من يحرص على الإسلام كدين أن يفكر بشكل مختلف وأن يجتهد ما استطاع ، فإذا أصاب فقد تحقق له ما أراد ، وإذا أخفق فإنه قد خرج على الأقل من دائرة المجمود الفكرى والعجز السياسي .

وأعلم يقينا أننى ربما أكون كمن يمشى فوق الأشواك ، وقد لا أرضى كل الأطراف فى وقت واحد ، ولكنى فى النهاية أقول كلمتى بكسل تجرد وموضوعية لعلها تصل إلى عقول وقلوب أريد أن تصل إليها ، .. فالظاهرة السياسية تقوم عل تفاعل قوى عديدة فى إطار تنظيم سياسى معين ، وبذلك لا يتصور أن تغيب بعض

القوى ذات الفاعلية ، كما لا يمكن أن تختفى قوى أخرى فى الظلام لتمارس دورا سلبيا على مستقبل الأمة مهما كانت الدعاوى ومهما اختلفت المبررات .

ونحن هنا في مصر مصدر الأفكار التي غيرت الخريطة الإقليمية ونحسن نمثل أيضا مستودع الطاقة البشرية المتميزة كما وكيفا في هذا الجزء من العالم ، وقد لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن مصر هي التي صدَّرت للعالمين الإسلامي والعربي حركة "الإسلام السياسي "الجديدة بكل ما لها وما عليها منذ عشرينيات هذا القرن، في وقت سقطت فيه الخلافة الإسلامية وخرجت دول المنطقة من تحت عباءة الخليفة العثماني لتبحث عن دور بديل تحت عمامة "الإسلام السياسي" بينما كان الغرب قد بدأ يحاصر العالم بأفكار جديدة تدور حول حق تقرير المصير والليبرالية السياسية والديمقراطية بمفهومها الغربي المسيحي

وسوف أحاول الوصول إلى ما أريد بشكل مباشر لأن الدخول إلى القضايا المصيرية من الأبواب أفضل عشرات المرات من طرق النوافذ على استحياء أو تردد، إننى أؤمن أننا نواجه موقفا غير تقليدى يحتاج إلى رؤية غير تقليدية من منظور يؤمن بأن كل من يرفض العنف السياسي ويدين الإرهاب ويقاومه هو بالضرورة شريك فاعل في الحركة السياسية وصاحب دور مقبول على مسرحها اليومى ، وأبدأ بتأكيد حقيقة مؤداها أن الوجود في الشارع السياسي يصبح تعبيرا عن ما يمكن تسميته بالشرعية السياسية ، وهي تختلف عن الشرعية القانونية التي تستند إلى أمور تتصل بطبيعة الإجراءات والأحكام وهي التي تعتمد عليها تلك القوى في ممارسة عملها أمام الدولة ولكن يبقى علينا في هذه الحالة أن نلزم كافة القوى بالمبادىء العامة التي أفرزها الفكر السياسي المعاصر والتي تحكم قواعد التعامل بين أطراف النظام القائم ويمكن إيجاز تلك المبادىء فيما يلي :

١ - إن كل قوة سياسية رشيدة - سواء بالمنظور السياسي أو القانوني - لابد وأن ترفض العنف وأن تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة مهما تعددت العقبات واشتدت المصاعب .

٢ ـ إن الديمقراطية بمفهومها المعاصر تعنى بالضرورة رسوخ مبدأ تداول
 السلطة وتجعل الوصول إلى الحكم بالطرق المشروعة غاية مبررة وهدفا مقبولا .

٣ - إن الأمة هى مصدر السلطات ولا يمكن أن نضع قيدا بالمصادرة على ذلك
 استغلالا لمشاعر روحية أو توظيفا لنصوص مقدسة أو سقوطا فى قبضة دكتاتورية
 حكم فرد أو جماعة أو حزب واحد .

٤ - إن العمل السياسي يقتضى وجود كوادر مؤهلة لـه قـادرة عليـه ومفهومـه المعاصر أنه خدمة ولم يعد كما كان من قبل ميزة ، لذلك فهو يعتمد على قـدر مـن التربية السياسية والرغبة الخالصة في العمل الوطنى وتغليب المصلحة العامة علـي الأهواء الشخصية أو الأغراض الذاتية .

وسوف نستطرد فى الحديث إلى أن نرتطم بإشكالية التمثيل السياسى الشرعى للتيارات الإسلامية فى مصر وغيرها من البلاد العربية والإسلامية ، وتلك هى بؤرة تغكيرنا فى هذ المرحلة .

ولعل دافعنا في ما نذهب إليه من التصدى لهذا الموضوع الشائك إنما يصدر عن أسباب أربعة :

أولها: أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي يتعرضان لهزة تتفاوت درجاتها بين عدد من الأقطار العربية والإسلامية التي تواجه ظاهرة العنف السياسي المنطلق ولو شكلا من قواعد دينية وهو أمر يهدد مستقبل تلك الأقطار ويحرمها إمكانية التقدم على الطريق الصحيح، ويعطل مسيرة التنمية فيها ويصرفها عن غايات وطنية تسعى إليها.

وثانيها: أن ما يجرى حاليا قد يكون مؤامرة واسعة تستهدف ضرب الإسلام الحقيقى وشغل المسلمين بقضايا فرعية ومشكلات جانبية تشدهم بعيدا إلى دهاليز التاريخ لتصرفهم عن عالم يتطور ، ودنيا تتقدم ، وعصر جديد يبدأ ، والإسلام فى ظنى رسالة روحية ذات أبعاد فكرية وثقافية أرحب بكثير من أن تختزل فى عدد من المسائل المحدودة بحيث تصبح هى الواجهة الوحيدة لتلك الشريعة الثرية على نحو يؤدى إلى تشويه صورتها أمام عالم لديه من الرواسب التاريخية ما يغريه بان يقبل تلك الصورة الشوها، بل ويتحمس لها .

وثالثها: أن المواجهة بين الإسلام السياسي والنظم القائمة أو النخسب الحاكمة ليست هو القضية في حد ذاتها ولكن استخدامها كمظلة لضرب استقرار الدول وأمن الشعوب هي الخطر الذي قد يؤدي إلى خلط متعمد بين الإسلام والعنف وبين المسلمين والتخلف ، بل وتضع الحضارة العربية الإسلامية أمام خيارات لا تطرحها روح العصر ولا تباركها حركة التاريخ .

ورابعها: وقد يكون أهمها جميعا أن الإسلام برغم تسليمنا بأنه رسالة روحية ولكنه أيضا تاريخ حضارى ونسق ثقافى فإذا ما ضرب فإن الذى يتأثر لن يكون المسلمين وحدهم ولكن الأمر سوف يتجاوز ذلك إلى كل الأقليات غير المسلمة والتى تعيش فى رحاب العالم الإسلامى كله ، لأنها جزء من حضارته ونتاج لثقافته ، فالحضارة العربية الإسلامية لم تقم على المسلمين وحدهم ولكن شاركهم فيها وباسهام واضح عناصر عديدة من غير المسلمين الذين عاشوا تحت سلطة الدولة الإسلامية الواحدة على امتداد القرون الماضية ، ومن هنا فإن ضرب الإسلام سوف يعنى بالضرورة تداعى التراث الحضارى للثقافة العربية الإسلامية المتداخلة والتى تميزت تاريخيا بقدر كبير من السماحة والانفتاح والذى أدى بدوره إلى الامتزاج مع الغير والتفاعل مع الآخرين ، فلقد التقت الحضارة العربية الإسلامية بالحسارة العربية المسيحية عبر الجسور التقليدية بدءا من الأندلس حتى الحروب الصليبية مرورا بقنوات الاتصال فى البحر المتوسط والتى كان أهم مراكزها جزيرة صقلية ، كما ان الحضارة العربية هى التى وصلت إلى أقاصى شرق آسيا وربوع افريقيا سواء كان ذلك بالتبادل التجارى أو من خلال العطاء الثقافى .

لهدذه الأسباب مجتمعة أجدنى مهموما ــ ومثلى ملايدن المسلمين وغيرالمسلمين ـ بالبحث فى مواجهة المحاولة المصطنعة والخلاف المتعمد للإيقاع بين الحضارة العربية الإسلامية وغيرها من حضارات العصر ، وهو أمر يتنافى مع روح التاريخ ويتناقض مع واقع الحياة المعاصرة ، فالأصل فى مفهوم العلاقة بين الحضارات هو التعاقب والـتراكم بل التكامل والإثراء ، لذلك يكون طبيعيا أن نجعل فى مقدمة شواغلنا ضرورة البحث عن صيغة لحسم الخلاف فى بدايته ومواجهة الفتنة فى مهدها ، ولن يتحقق ذلك دون أن نفكر بمنطق مختلف عن

ذلك الذى نفكر به وبأسلوب يرى الأمور عن بعد ولا يستغرق في تفاصيل تذهب به بعيدا عن حقيقة ما يدور حوله وتأخذه بالأوهام إلى حيث لا يعود ، وسوف أتقدم هنا في محاولة للتفكير المشترك أبادر بطرحها لإيجاد صيغة للتعامل مع ظاهرة العنف السياسي المستند ، ولو شكلا ، إلى منطلقات إسلامية لكي أطرح \_ وفي حذر شديد ـ تصورا يراودني على امتداد السنوات الأخيرة ومؤداه أنه إذا كنا نرفض قيام حزب ديني لأسباب نتفهمها ومخاطر نتوقعها ، فإننا قد نجـد بديـلا توفيقيا يقدم الحد الأدنى الذى قد يرضى كل الأطراف ، فإذا كنا نقول مثلا إن التمثيل السياسي لحزب الوفد المصرى يستمد مرجعيت من الفترة الليبرالية في تاريخ الحياة السياسية المصرية الحديث والواقعة بين الثورتــين ١٩١٩ ــ ١٩٥٢ ، وإذا كنا نقول أيضا إن الحزب الناصرى يستمد مرجعيتـه مـن فـترة حكـم الرئيـس عبدالناصر في الخمسينيات والستينيات من هذا القرن ، فالأولى بنا والأجدر أن نفكر في تمثيل سياسي تعود مرجعيته إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية بكل مالها وما عليها ... وبذلك لا نكون بصدد حزب ديني ولكننا نرتكز على الرصيد الحضارى الضخم والتراث الثقافي الهائل الذي تفاعل تاريخيا مع كل حضارات الدنيا أخذا وعطاء، تواصلا والتقاء ، وهنا قد يقول قائل وماذا عن الجانب الروحي في العقيدة الإسلامية ونظريتها في السياسة والحكم ؟ وسوف أبادر بالقول، لنضع الجانب الروحي في مكانه الرفيع في قلوب المسلمين ووجـدان أجيالهم المتعاقبة ولنرفع النصوص المقدسة إلى مكانها العظيم نحتكم إليها فى علاقة المخلوق بالخالق ولنستند فقط إلى تاريخ المارسة السياسية للدولة الإسلامية ومرجعيتها هنا هي حضارة وسياسة .. تراث وثقافة .. خبرات وسوابق .

إننى من أولئك الذين يؤمنون بالعلاقة الوثيقة بين الدين والثقافة ، ألم يكن 
نهابنا مع آبائنا إلى المساجد لصلاة العيد مثلا فى سنوات الطفولة المبكرة جزءا من 
تكويننا النفسى والثقافى ؟ مثلنا فى ذلك مثل أخوة لنا تعودوا التردد على 
الكنائسس مع ذويهم فأصبحت جسزءا لا يتجزأ من تكوينهم الثقافى ومزاجها 
النفسى أيضا بحيث تحولت المساعر الدينية إلى ممارسة يومية تنعكس فكرا 
وثقافة وسلوكا.

وقد يبادرنى سائل آخر ، ولم كل هذا العنت وكل هذه المعاناة ؟، ألسنا جميعا في هذه المنطقة من العالم ـ مسلمين وغير مسلمين ـ أبناء الحضارة العربية الإسلامية ؟ الم يتقدم بطرس غالى ، المسيحى المصرى ، إلى أرفع منصب دولى مقدما أوراق اعتماده للمجتمع البشرى باعتباره مبعوثا للحضارتين معا : المصرية الفرعونية والعربية الإسلامية ؟ إذا لماذا نخص البعض بمرجعية تعود إلى تاريخنا المشترك ولماذا نسمح لهم بالانفراد بها دون غيرهم ؟ فنحن ننتمى إلى تلك السبيكة الحضارية الواحدة والمعدن الثقافي المتجانس الذى تفاعلت فيه حضارات تعاقبت، وثقافات توافدت ، حتى كانت الثقافة العربية الإسلامية آخرها وهى التي استكملت وجودها حين أصبحت لغة العرب هى لغة الصلاة في كنائس الأقطار العربية ... وعندئذ يكون ردنا أننا نسلم بذلك ولكننا نخص بهذه المرجعية العربية الإسلامية أولئك الذين يعطونها الأولوية ، ويجعلون لها الصدارة في فكرهم السياسي ومفهومهم للهوية القومية أو حتى ممارستهم للعمل العام .

إننى بإيجاز ووضوح أدعو إلى التفكير في صيغة للتعامل مع الجانب الحضارى والثقافي لتاريخنا الإسلامي العربي والذي يتداخل عنصراه بشكل يجعل التمييز بينهما أمرا صعبا ، وهنا فإننى لا أتحمس لقيام حزب ديني ولكني أتلمس الطريق لاكتشاف مخرج من ذلك المأزق الذي وصلنا إليه ، وهي محاولة مخلصة نرجو أن نحقق بها الحفاظ على صورة الإسلام الحقيقية من أجل استقرار شعوبه واحتواء كل الأقليات غير المسلمة تحت نفس المظلة التي عاشوا تحتها أكثر من أربعة عشر قرنا ، ولا يخفي علينا أن التمثيل السياسي لتاريخ الدولة الإسلامية والجانب الحضاري والثقافي منها سوف يلزم من يتخذونها مرجعية للممارسة المعاصرة أن ينبذوا العنف وأن يقاوموه وأن يقبلوا كافة قواعد وشروط العمل السياسي المعترف بها عالما والتي أشرت إلى بعض عناصرها في مستهل هذا الحديث .

وهنا قد يتساءل البعض عن جدوى هذا الاجتهاد الفكرى فى إيقـاف موجـة الإرهاب وقدرته على وضع نهاية للعنـف السياسـى ، ويكـون ردنـا واضحـا إذ إن احتواء كل القوى الفاعلة فى إطار النظام القائم ، واسـتيعاب حركتهـا ، ووضعهـا

تحت دائرة الضوء ، سوف يلزمها جميعا بالقواعد المطروحة للعمل العام ويحملها مسئولية المشاركة فى المواجهة الحاسمة مع من يعملون فى الظلام ، ويرفضون دخول المسرح السياسى من أبوابه الواسعة.

إننى فى حقيقة الأمر أتطلع \_ ومعى الملايين فى هذه المنطقة من العالم \_ لحل الإشكالية التى تهدد مستقبلنا جميعا وأسعى مخلصا لكى يشمل الحوار كافة القوى السياسية على أن يدور الحوار حول كل القضايا دول استثناء ، إنها محاولة للاجتهاد فى ما لا يجب تجاهله ، وفرصة للتفكير فيما لا ينبغى السكوت عليه ، وحسبى"أن ما لا يدرك كله لا يترك كله".. إننا نتطلع إلى قافلة تتحرك ... ومسيرة تسعى، لكى يكبر الصغار .. وتعود الابتسامة ... ويتواصل عطاؤنا للإنسانية ... لأنها مصر التى أنجبت"إخناتون" وعرفت مبكرا فلسفة "التوحيد" ، وهى أيضا مصر التى استقبلت الديانات السماوية بحماس من يدرك قيمتها ويعرف قدرها ... وقديما نصح فلاسفة علم السياسة تلاميذهم قائلين ... فى فترات التحول وحين تسرع الخطى وتتعاقب التطورات فإنه ينبغى أن يلوذ العاقلون بالثوابت الراسخة دون أن يرفضوا \_ فى الوقت ذاته \_ المتغيرات القادمة .

دعنا نفتح النوافذ لحوار حقيقى نواجه به كل من يستهدفون هذا البلد المقدس الذى بنى الحضارات واحتوى الثقافات ... فمصر كنانة الله فى أرضه من أرادها بسوء قصم الله ظهره .

# "صحوة إسلامية أم عنف دينى ؟ .. رؤيـة معـاصرة"

يتميز هذا العصر بأنه ــ بحق ــ عصر خلط الأوراق ، فالعلاقات الإنسانية المركبــة ، والارتباطات الدولية المعقدة ـ في وقت تتقدم فيه البشرية بمعدلات هائلة ـ تجعل سكان الكون يلهثون وراء الاكتشافات المتتالية والاختراعات الجديدة بشكل غير مسبوق في تاريخ الإنسان المعروف لنا والذي لا يتجاوز ـ في ظني ــ أن يكون قشرة رقيقة من العمر الحقيقي للكون .

وواقع الأمر أن هناك تداخلا ملحوظا بين الأطراف المختلفة على ساحة الفكر المعاصر بحيث أصبح الخيط الرفيع الذى يفصل بين الحرية والفوضى أو بين حماية حقوق الإنسان والتدخل فى شئون الآخرين لا يختلف كثيرا عن ذلك الخيط الرفيع الذى يبدو فاصلا بين الصحوة الإسلامية والعنف الدينى ..

ولكى أقدم مفهومى بوضوح وحتى تكون نظرتى مباشرة بغير لبس أو غموض فإننى أقرر أننى ممن يعتقدون أن ظاهرة العنف الدينى التى شهدها عالمنا المعاصر فى العقدين الأخيرين قد أثرت سلبا على إرهاصات الصحوة الإسلامية التى كان يمكن أن يتواكب ظهورها مع نفس الفترة ، فواقع الأمر أن الإرهاب المتسربل بعباءة الدين ، أو العنف الذى تغطى بعمامة الإسلام ، قد لعبا دورا مباشرا فى تقويض مظاهر الصحوة وإثارة الشكوك حولها ، فلقد كنا على أعتاب مرحلة يمكن أن تضع المسلمين فى أتون العصر وتدفع بهم نحو حقائق الحاضر ، وتهيىء حياتهم لطريق المستقبل ..

ولو حاولنا رصد الظواهر التى تعزز قولنـا وتؤكـد مـا ذهبنـا إليـه فإننـا نسـوق الملاحظات التالية :

أولا: إن الذى نعنيه تحديدا بالإشارة إلى ( المسلمين ) لا يتوقف عند الجانب الروحى للكلمة وحده ، ولكنه يتجاوز ذلك إلى مفهوم أوسع يحتوى كل "شركاء الحضارة العربية الإسلامية" والتى أسهم فيها غير المسلمين أيضا بحيث يصبح المدلول المعاصر مرتبطا بتراث حضارى وامتداد تاريخى وواقع سكانى .. فنحن حين نتحدث عن المسلمين في هذا المقام فإننا نعتمد على الذين عاشوا في مناطق تسكنها أغلبية مسلمة أو يسود فيها تيار فكرى مسلم مع أسلوب حياتى مستمد من التاريخ العريض للدولة الإسلامية ، وفي كل الحالات نجد لغير المسلمين أيضا وجودا واضحا يستمدونه من اسهامهم المستمر في صنع تراث تلك المناطق وقبول الإسلام ثقافة حتى وإن تحفظوا عليه ديانة .

ثانيا : إن أوضاع المسلمين ـ ومن يعيشون معهم تحت مظلـة الثقافة العربيـة الإسلامية من غير المسلمين أيضا ـ تدعو إلى القلق في العقدين الأخيرين على نحو خاص ، لاسيما بعد انحسار موجة التحرر الوطني مع منتصف السبعينات وخفوت صوت "العالم الثالث" الذي كان عاليا في فترة الحرب الباردة إذ يأتي تصنيف من نشير إليهم بالمسلمين في إطار تلـك القوى الصاعدة سواء كانت حركـة التحـرر الوطني أو مجموعة دول العالم الثالث ، ولكي نرى واقع الصورة يكفي أن نلقي نظرة على المعارك الدامية ـ التي تقترب أحيانا من أشكال الحروب الأهلية \_ على الارض الإسلامية بدءا من كشمير وافغانستان وصولا إلى البلقان والشيشان مرورا بالصومال والسودان ، وقد يقول قائل إن الحسروب الموضعية تنتشر بطول الأرض وعرضها فلماذا يزعجنا ما حدث في الدول الإسلامية وحدها ؟ ويكـون الـرد علـي ذلك أن الدول الإسلامية تكاد تكون كلها تقريبا طرفا في صراعات محلية أو مشكلات دولية لا تبدو لها نهاية في المستقبل القريب ، بل إن ثلاثا منها تخضع لحصار دولي سياسي واقتصادي بينما تبدو في الأفق دول أخرى مرشحة للحاق بها، وذلك يعنى أن ازمة العالم الإسلامي تتجاوز الحجم النسبي لوجوده الحقيقي على خريطة العصر.

ثالثا: إننى أزعم أن التطرف الدينى المرتبط بالعنف والذى يتمسح بالإسلام - عن غير حق - قد حرم المسلمين إمكانية الحركة الإيجابية وأضعف من تأثيرهم فى كثير من جوانب الحياة المعاصرة ، فأصبحوا أمام موقف صعب يدفعون فيه ثمن المأساة مرتين : الأولى بمحاولات النيل من استقرارهم السياسى ونموهم الاقتصادى داخل أقطارهم ، والثانية بتشويه صورتهم مع الآخر وتحملهم الآثار السلبية للإرهاب الممتد إلى دول أخسرى حتى اصبحت تلك " الفاتورة المزدوجة " ظاهرة جديدة ترتبط بكل حادث إرهابي تشير فيه أصابع الاتهام إلى إحدى الجماعات الإسلامية

رابعا : لعله ليس خافيا على الخبير المدقق أن سقوط التطبيقات الماركسية وأفول نجم الأحزاب الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوروبا قد أعطيا انطباعا مبدئيا بأن مردودهما سوف يكون إيجابيا على المعتقدات الروحية وممارسات شعائر الديانات وفي مقدمتها الإسلام ، ولكن النظرة الفاحصة لما جرى سوف توحى بغير ذلك ، فسقوط الغطاء الأيديولوجي الذي كان مسيطرا لم يصبح بالضرورة إضافة إيجابية للمشاعر الدينية ، فقد استعاد الاتحاد الروسي الجديد صورته القديمة واسترد شخصيته القيصرية بديلا عن واجهته العقائدية ، بل إن تيارا عنصريا ينظر بحساسية لتاريخ الإسلام وروح العروبة بدأ يتصاعد تأثيره بعيادة سياسي روسي متطرف هو (جرينو فيسكي) متواكبا في موقف ، ومتلائما في تصرفاته ، مع موقف روسي رسمي يبدو مناهضا للرؤية الإسلامية في "البلقان" في تصرفاته ، مع موقف روسي رسمي يبدو مناهضا للرؤية الإسلامية في "البلقان" التي قادها بضراوة ـ وحتى من فراش مرضه ـ الرئيس الروسي (يلسن) هي خير شاهـ على ذلك التناغـم بين مواقـف القـوى الحاكمـة والقـوى الصاعدة في "موسكو" حاليا .

خامسا : لقد كان هناك أمل عند انهيار الاتحاد السوفيتى السابق وانفراط عقده بأن تكون الجمهوريات الإسلامية هى الأخرى إضافة جديدة لتيار معتدل يعبر عن مد إسلامى رشيد باعتبار أن تلك الجمهوريات كانت دائما نقاط تماس حضارى بين مسلمى آسيا فى الصين وأفغانستان وإيران ومسلمى أوروبا فى أنحاء

الاتحاد السوفيتى السابق وتركيا والبلقان ، ولكن تطور الأحداث قد أثبت حتى الآن أن تيارا إسلاميا عربيا لم يتمكن من التأثير على تلك الدول التى تشعر بحاجة ماسة إلى كل دعم لوجودها وإبراز لكيانها بعد سنوات طويلة من طغيان المركزية الروسية فى ظل نظام ماركسى شديد الوطأة على شعوبه وجيرانه على حد سواء .

سادسا : سوف يظل هناك سؤال مطروح منذ سنوات .. هل كانت الثورة الإسلامية في إيران قوة إضافية للصحوة الإسلامية الواعية أم كانت خصما من رصيدها وعامل تعويق لها .. وليس من شك في أن الإجابة عل هذا السؤال تتباين تماما بين مؤيد ومعارض لتلك الثورة التي خلقت أوضاعا وتداعيات تركت بصمات قوية على نظرة الغرب للإسلام السياسي وضربت ذلك التحالف التقليدي الذي كان سائدا لفترات طويلة بين قوى اليمين المتعاطف مع الغرب والتيارات الإسلامية الرسمية في حرب غير معلنة ومواجهة دائمة مع الحركة الشيوعية، حتى كانت أفغانستان هي المحطة الأخيرة لمثل ذلك النوع من التحالف الذي لم يعد له وجود.

سابعا : لا يبدو مستغربا ذلك التأثير الذى صنعته موجات العنف الدينى ، فقد نجمت عنه تحولات أخلاقية واجتماعية ملموسة أدت إلى خلط واضح بين التدين والتطرف .. بين الصحوة الإسلامية والإرهاب السياسى .. وقد استثمر الكثيرون ذلك الخلط عن عمد أو عن جهل - للإساءة إلى تيار عام من الإسلام المعتدل .. حتى بدا غريبا أن بعض الآباء قد أصبح ينزعج من تدين أبنائه ويخشى سقوطهم فريسة التطرف والعنف .. وبذلك أصبحنا فى مواجهة أوضاع غير مسبوقة جعلت المسلمين فى تناقض حقيقى بين ما يؤمنون به وبين ما يراهم العالم من خلاله بما انعكس على فكرهم السياسى ونشاطهم الاقتصادى ورؤيتهم الثقافية .

فإذا كانت تلك هي بعض العوامل المتصلة بمشروع الصحوة الإسلامية التي تنطلق من الواقع ، وتوائم بين الدين والدنيا ، وترفض التناقض المصطنع بين جوهر الإسلام وروح العصر ، فإننا نجد في التراث الفكري للدعوة الإسلامية نماذج باهرة كان يمكن أن يؤدى تكرار ظهورها إلى موقف مختلف تماما عن ما نراه اليوم.. إذ يكفى أن نستعيد المظاهر الحديثة لحركة الإصلاح الديني التي حمل لواءها الإمام محمد عبده منذ أكثر من قرن كامل من الزمان داعما جهود أستاذه جمال الدين الأفغاني وموجها لتلاميذه من أمثال محمد رشيد رضا ـ بتوافق في الرؤية وتباين في الاجتهاد ـ من أجل محاولة جـادة للوقـوف أمـام مـن يــحاولون الربط بين الإسلام والتخلف من بقايا عصور الجهل والظلام ، والذين أغفلوا معطاة تاريخية لا سبيل للإقلال من قيمتها ، وهي تلك التي تربط بين الإسلام والمعارف والعلوم ، والتي أبرزت صورته المشرفة في عصوره الزاهية كدعوة حضارية مستنيرة، وثورة فكرية رائدة ، نقل عنها الغرب عبر نقاط التماس الشهيرة \_ مكانا وزمانا \_ سـواء في الأندلس أو صقلية أو حروب الفرنجة ( المسماة خطأ بـالحروب الصليبية ) وغيرها من معابر التاريخ الإسلامي التي جعلت لـه تأثيرا واضحا ، وبصمات غير منكورة ، على عصر النهضة الأوروبية الذي اقترن بالثورة الصناعية والنضوج السياسي لمؤسسات الدولة الحديثة ..

لقد أردت من هذا العرض الموجز التعبير عن شعور يخامر الكشيرين ، وخاطر يلح على معظمنا يدفعنا لكى ندعو كل من سلك طريق العنف باسم الإسلام ــ وهـو دين المجادلة بالتى هى أحسن ـ ونطالب كل المساهمين تاريخيا فى بناء الحضارة العربية الإسلامية وتراثها الشامخ أن يراجعوا مواقفهم وأن يسدركوا مغبة الإرهاب الذى يمثل جريمة جرائم العصر والتى يتلقى منها الإسلام الحنيف قسطا وافرا من التجنى والعدوان ..

فمرحبا بصحوة إسلامية ترى أن الجهاد الحقيقى هو التقدم العلمى الكاسح والإسهام الحضارى الشامخ .. مرحبا بصحوة إسلامية قوامها إصلاح الأوضاع ، وعمادها التسامح مع الآخر ، وهدفها تعزيز مكانة إنسان العصر .

## الأقسليات .. رؤيسة مسن قسريب "ميزة قومية أمنقمة طائفية؟"

شاءت ظروفى أن أعطى مسألة الأقليات اهتماما دراسيا خاصا لسنوات طويلة خرجت منها بنتيجة واحدة مؤكدة ، مؤداها أنه حين تكون اللغة واحدة فإن الحديث عن الأقلية يعتبر غير ذى موضوع ، ويصبح شأنا قوميا خالصا ولا يمثل هاجسا لغير أصحاب الأمر ذاته ، فاللغة هى الوعاء الثقافى الذى يصنع الوجدان المشترك ويشكل عقل الأمة وضميرها .. وحين تكون اللغة واحدة فإن الحديث عن الأقليات يبدر مفتعلا إلى حد كبير ، ولقد عرفت منطقة المشرق الأوسط فى ظل الدولة الإسلامية الواحدة ـ والتى كان آخر مراحلها حكم العثمانيين لعدة قرون نادولة الإسلامية الواحدة ـ والتى كان آخر مراحلها حكم العثمانيين لعدة قرون بنماذج عديدة لما يمكن تسميته بالأقلية ، وذلك برغم أن هناك خلطا تاريخيا متعمدا بين الأقليات القومية والجاليات الأجنيبة فى تلك المنطقة ، وهو أمر فطن إليه المؤرخون ونبه إلى وجوده الباحثون ، والواقع أن الأمة العربية ـ حين نعتمد فى تعريف العربى على أبسط وأدق المعايير ـ أمة متجانسة إلى حد كبير ، إذا سلمنا بأن العربى هو كل من كانت العربية لغته الأولى بغض النظر عن الأصول العرقية أو المواوف التاريخية أو المواقع الجغرافية .

ولقد قمت بعدة زيارات إلى "لبنان" في فترات مختلفة وشهدت كيف كانت الطائفية جناية حقيقية على ذلك الشعب العربي بغير مبرر مقبول أو سبب منطقي، فالأمر في ظنى أن التنوع العرقي والتعدد الطائفي في إطار الأمة الواحدة هما ميزة قومية تعطيها درجة من التعددية ونوعا من التفرد الذي يجعل دورها أكثر تأثيرا في المجتمع الإنساني كله ، فإذا كنا نقول مثلا إن تركيا كانت هي همزة تأثيرا في المجتمع الإنساني كله ، فإذا كنا نقول مثلا إن تركيا كانت هي همزة الوصل بين العالم الإسلامي في مرحلة معينة ، وإن لبنان كان أيضا قنطرة بين المسرق العربي وأوروبا ، وإن الدور التاريخي لمصر كان دائما هو أنها مدخل

العالم إلى هذه المنطقة ، فأن هذه الأطروحات تدور حول معنى واحد وهو أن التعددية والتنوع نقطتا قوة ومثار اعتزاز وليسا بالضرورة ظاهرة سلبية أو مصدرا للقلق .

وحين عجز "الرجل المريض" عن السيطرة على أنحاء الإمبراطورية العثمانية فإن الغرب حاول في تلك الفترة أن يثير نزعات عرقية أو نعرات طائفية في محاولية للتفتيت والتركيز على "الفسيفساء السياسية" خدمة لأغراضه ، وصيانة لمصالحه .

ولقد ثارت ضجة منذ سنوات قليلة حول مؤتمر علمى دعـا إليه " مركر ابن خلدون للدراسات الإنمائية " بالقاهرة ، وكان مبعث تلك الضجة أن المؤتمر يدور حول أقليات شعوب الوطن العربى والشرق الأوسط ، ومن بينها أقباط مصر ، وهـو أمر لفت الأنظار وكان سببا رئيسيا فى حملة انتقاد ضد المؤتمر إلى جـانب أسباب أخرى ، كان من بينها ما يتصل بالأوضاع فى جنوب السودان

وإذا أردنا الإنصاف في تحليل ظروف الدعوة إلى ذلك المؤتمر والدوافع التى أدت إليه ، فإنه يتعين علينا بداية أن نفترض أن الداعين إليه لا تنقصهم حسن النية خصوصا وأن المركز صاحب الدعوة قد أصدر قبل ذلك بفترة وجيزة كتابا بعنوان "الملل والنحل والأعراق" يدور حول هموم الأقليات في الوطن العربي ، ولكن الذي حدث أن المركز الداعي قد بادر بوضع برنامج زمني بأسماء المتحدثين والحاضرين دون استشارة عدد كبير منهم على اعتبار أن الدعوة المبدئية للمؤتمر تمثل هيكلا تنظيميا عاما يقبل التنيير والتعديل وفقا لظروف المتحدثين أو الحاضرين وقبولهم الدعوة إليه والمشاركة فيه ، ولقد وجدت اسمى رئيسا لجلسة في ذلك المؤتمر تدور حول "الأقباط " وتضم عددا من الشخصيات البارزة من الأقباط والمسلمين على السواء للمؤتمر لوئاسة "ورشة العمل" حول "أقباط اختياري من جانب القائمين على المؤتمر لرئاسة "ورشة العمل" حول "أقباط مصر" هو تخصصي الدراسي واقتراب الموضوع من المادة العلمية لدرجة الدكتوراه التي حصلت عليها من جامعة " لندن" في منتصف السبعينات .

ثم بدأت بعد ذلك ردود الفعل تتوالى معن وصلتهم الدعوة إلى ذلك المؤتمر ، وكان أهم تلك الأصوات وأكثرها تأثيرا هي أصوات عدد من الأخوة الأقباط الذيان رأوا - ومعهم حق - أن البحث في شئونهم من خلال مؤتمر يتناول حقوق الأقليات في الشرق الأوسط أمر يعنى هبوطا بهم عن مستوى المواطنة الكاملة في بلدهم مصر إلى مستوى الأقليات المعزولة في دول أخرى في المنطقة ، وهو أمر لم يعهده تاريخ مصر الحديث ، فحتى في بدايات هذا القرن وإبان الفتنة الطائفية الأولى حقب اغتيال بطرس باشا غالى رئيس وزراء مصر وهي الفتنة التي وضع بذورها المعتمد البريطاني وسلطات الاحتلال ، حيث انعقد المؤتمر القبطي ثم المؤتمر الإسلامي في تلك الفترة الحالكة السواد من تاريخنا الوطني وقبل أن يقول الشعب المصرى كلمته الحاسمة التي أقر بها وحدته الوطنية الكاملة إبان ثورة ١٩١٩ الشعبية ، أقول إنه حتى في تلك الفترة كانت شكاوى الأقباط والمسلمين ، على حد سواء ، تبحث في إطار الجسماعة المصرية ودون الخسروج على أي التزام يمس ذلك الكيسان في إطار الجسماعة المصرية ودون الخسروج على أي التزام يمس ذلك الكيسان

من هنا فقد دافع المعارضون لوجود الأقباط جنبا إلى جنب مع أقليات أخرى في المنطقة داخل إطار بحثى واحد بقولهم إن ذلك عدوان على الميراث التاريخى للوحدة الوطنية وانتقاص من مصرية الأقباط التي لا ينازع فيها أحد ، وأعاد هؤلاء المعارضون التذكير بموقف الأقباط أثناء الأعمال التحضيرية لدستور ١٩٢٣ ورفض قياداتهم في ذلك الوقت لكل محاولات التخصيص لمقاعد برلمانية لهم في غمار مشاعر وطنية رائعة وإحساس عميق بالانتماء لمصر، وهو انتماء غير قابل للتجزئة ولا يخضع لأسلوب المساومة السياسية

لذلك فقد تقدمت إلى المركز الداعى إلى ذلك المؤتمر ـ وهو مركز معنى بدراسات "المجتمع المدنى" بالدرجة الأول ـ معتذرا عن عدم رئاسة جلسة "أقباط مصر" لأسباب اقتنعت بها وحساسيات يتصل بعضها بالظروف العامة للوطن ويرتبط بعضها الآخر بموقفى الشخصى واعتبارات أقيم حسابات لها ، وقد يكون من المفيد أن أسوق في هذه المناسبة بعض الملاحظات وأهمها :

أولا: إن المدارس الغربية الحديثة في دراسة الأقليات مازالت - بوعى أوبغير وعى \_ تضع الأقباط بين أقليات الشرق الأوسط انطلاقا من المفهـوم العـددى لكلمة " أقلية " برغم عدم ارتباطها بخصائص متميزة أو أصول عرقية مختلفة، وربما كانت هذه الخلفية هي أحد الدوافع العلمية التي وضعت أقباط مصر في قائمة اقليات الشرق الاوسط التي يتصدى لها المؤتمر المشار إليه ، والواقع أن المفهوم الغربي في بعض مدارس علم الاجتماع الحديثة والذى يعتمد في دراسته للأقليات على التاريخ الانثروبولوجي لبعضها والمظاهر السلوكية للبعض الآخر ، مازال هو نفسه يقع في خطأ اعتبار أقباط مصر أقلية على الرغم من أن أصولهم العرقية لا تختلف عن معظم سكان مصر ، فضلا عن وحدة المظاهر السلوكية في تجانس تاريخي متميز جـمع بين المسلمين والأقباط عبر تاريخهم الطويل ، ويكفي أن نتذكر أن المواقف السياسية لأقباط مصر تجاه كل القضايـا الوطنيـة كـانت فـى مجملها جزءا لا يتجزأ من الموقف المصرى العام حتى ما كان متصلا منها بالقضايا الإسلامية أو العربية ، وأسوق هنا مثالين لذلك ، أشير في أولهما إلى الزيارة التاريخية لمكرم عبيد باشا ـ سكرتير عام حزب الوفد وقتها ــ إلى مـدن الشـام فـى الثلاثينيات من هذا القرن وحديثه المستفيض عن الوحـدة القوميـة وعروبـة مصـر وتبشيره بفكرة الجامعة العربية قبل قيامها بعقد كامل من الزمان ، وأشيد في ثانيهما بالموقف الرائع للكنيسة القبطية المصرية والذى تجسد في دعوة البابا شنوده الثالث إلى امتناع الأقباط المصريين عن الذهاب إلى المزارات الروحية في القدس المحتلة تضامنا مع أخوتهم المسلمين وارتباطا بأمتهم العربية .

ثانيا: إن الأقباط جزء من نسبيج الأمة المصرية - إن جاز التعبير - لم يضطهدهم حاكم إلا إذا كان قد اضطهد المصريين جميعاً، مسلمين وأقباطا على السواء، ولم يحاول تعزيق هذا النسيج الواحد إلا عدو مشترك يتربص بمصر الدوائر ويستهدف شعبها بأكمله دون تمييز بين ديانات أبنائه ، والواقع أن التاريخ الاجتماعي المصرى حافل بمظاهر القهر الذي مارسته سلطات الحكم في مراحل مختلفة من تاريخنا، وهو قهر مادي ومعنوي وقع على المصريين

جميعا دون تفرقة بين مواطن وآخر إلا بقدر موالاته لحاكم مستبد أو نفاقه لطاغية أحمق .

ثالثا: إنه مع تسليمنا بأنه لا توجد في مصر " مسألة قبطية " إلا أن ذلك لا ينفى في الوقت ذاته وجود خصوصية من نوع ما في إطار الجماعة الوطنية كلها، ووجود هموم مصرية مشتركة يتحمل الأقباط جزءا منها ، فإذا تحدثنا مثلا عن صعيد مصر أو أشرنا إلى سكان دلتا النيل أو تعرضنا لبدو الصحراء الشرقية أو الغربية ، فإننا لا ننتزع من نسيج الأمة الواحدة خيوطا معزولة، ولكننا نقوم بعملية انتقاء على أسس جغرافية أحيانا أو إدارية أحيانا أخرى من أجل دراسة أكثر تفصيلا وبحث أكثر موضوعية، كما أضيف إلى ذلك أن البحث في كل ما يدور حولنا أصبح من لزوميات العصر في مناخ الحريات المتاحة والتعددية المعترف بها.

رابعا: إننى أتصور أن اسم الأمين العام للأمم المتحدة قد تصدر قائمة المدعوين إلى المؤتمر وبما بدون استشارة مسبقة له - لأسباب لا تتصل بقبطيته ، ولكنها تنصرف فى المقسام الأول إلى طبيعة وظيفته كرئيس للجهاز الإدارى التنفيذي للمنظمة الدولية الكبرى فى وقت يتردد فيه الحديث كثيرا فى أروقة الأمم المتحدة وخارجها حول الإعلان العالمي لحقوق الأقليات ، والذين يعرفون الأمين العام للأمم المتحدة عن قرب - وأزعم أننى أحدهم - يدركون أن مواقفه السياسية تنطيق من خلفية ترتبط بالتقاليد الفكرية لأوروبا المعاصرة ولا تنظيق من أرضية دينية أو مشاعر طائفية، فهو سليل عائلة - برغم كل ما لها وما قد يكون عليها - تصدرت الحياة العامة فى مصر وتجاوزت فى كثير من مواقفها حدود الطائفة التى تنتمى إليها لتصبح نموذجا للكفاءة الوظيفية والعملية منذ أول "نظارة" مصرية حتى مجلس الوزراء الحالى، ومن ثم فإن الربط بين اسم الأمين العام للأمم المتحدة الحالى - وهو مصرى وطنى — وبين مؤتمر الأقليسات فى الشرق الأوسط هو أمر يتصل بدوره ولا يرتبط بديانته.

خامسا: إن الإشارة إلى الدعم المادى الذى تتلقاه مراكز بحثية عديدة فى مصر من جهات مختلفة لا يجب أن تصيب القائمين عليها بشبهة تنال من وطنيتهم مادام القصد واضحا والدراسات معلنة ، وعلى كل حال فهذه قضية لا تتعلق بمصر وحدها ، ولكنها ترتبط بالعشرات من المراكز العلمية على امتداد ما نسميه بدول العالم الثالث، بل إن الدعم لبعضها يقدم علنا في إطار المعونة الممنوحة من الدول المتقدمة إلى عدد من الدول النامية ، ولكن صمام الأمن يبقى متمركزا في الضمير الوطني للباحثين ، وضرورة رفضهم للربط بين المعلومات التى تقدم جاهزة وأى عائد مادى يقابلها إذا ما تعلق الأمر بأمن الوطن وسلامة كيانه الواحد.

إننا باختصار نقول إننا نرحب بأى دراسة حول الأقباط فى إطار الوحدة الوطنية المصرية ، وليس ضمن أقليات شرق أوسطية ، لأن تراث مصر تشكل من جماعة واحدة ضمت المسلمين والأقباط ، وامتزج نسيج هذا الوطن من خيوط متماثلة تميز بها البناء الحضارى لمصر على امتداد تاريخه الذى لم يشهد نعرات التعصب إلا فى فترات التردى ، ولم يعرف الفتنة الطائفية إلا فى عصور الظلام ، إننى أقول فى هذه المناسبة إن الحديث المتكرر عن الأقليات فى الشرق الأوسط يثير من التساؤلات أكثر مما يعطى من التفسيرات ويفتح بابا للتأويلات أوسع بكثير مما يطرح من اجتهادات ، ويتعين علينا هنا فى مصر أن نكون آخر بلد فى العالم يتحدث عن مفهوم للأقلية لأننا نتمتع بتجانس بشرى فريد وانسجام سكانى لا مثيل له ، فعلى أرض الكنانة امتزجت الحضارات ، وانصهرت الثقافات، وعاش الكل فى واحد .

### العلاقات الصـرية الأمــريكية من (المعونة) إلى (الشراكة) "رؤية ثنائية"

إن محاولة رصد تطور " علاقات القاهرة \_ واشنطن " فى السنوات الأخيرة ، لابد أن تشير \_ إذا كانت المحاولة موضوعية \_ إلى نقلة نوعية واضحة ، وتحول لمحوظ نحو مرحلة جديدة قد تكون إلى الأفضل على المدى الطويل . وتبشير بفصل جديد فى العلاقات المصرية الأمريكية أكثر وضوحا فى الرؤى ، واستقرارا فى السياسات ، وثباتا على المواقف .. ولعل شاهدى فيما ذهبت إليه ، يعتمد على عدد من الملاحظات أسوقها فيما يلى :

أولا: لقد شهدت العلاقات المصرية الأمريكية في العقود الخمسة الماضية مراحل من الصعود ، والهبوط ، والانكماش ، والانتعاش ، بدءا من المباركة قصيرة العمر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لشورة يوليو المصرية ، مرورا بالمواجهة طويلة المدى بين القاهرة وواشنطن والتي بدأت بالصدام بين الرئيس عبدالناصر ووزير الخارجية الأمريكية "جون فوستر دالاس " في منتصف الخمسينات حول قضايا تتصل بتسليح الجيش المصرى والدور القومي الجديد للقاهرة وتمويل مشروع السد العالى ، حيث كانت إدارة "إيزنهاور" اكثر سيطرة على مقاليد السياسة الخارجية الأمريكية ، بحكم وجود الجنرال الأمريكي بطل الحرب العالمية الثانية على قمة السلطة في "واشنطن" خصوصا في الفترة الثانية من رئاسته ، والتي سمحت له بأن يتخذ موقفا أمريكيا حادا تجاه أطراف مؤامرة العدوان الثسلاثي عام ١٩٥٦ والتي حيكت من وراء ظهر الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك قبيل أن تتجدد المواجهة من جديد في وقت كان عبدالناصر يقود

فيه مدا قوميا متزايدا في المنطقة العربية ، بينما تقدمت واشخان "بمبدأ إيزنهاور" الذي يتركز حول " نظرية الفراغ " في الشرق الأوسط ، وضرورة إيجاد بديل للقوى الكبرى التي كانت تواصل الرحيل عن المنطقة تحت ضغط الشعور المتنامي بالاستقلال الوطني ورفض التبعية الأجنبية .. ثم كانت سنوات العداء السافر ، والنفور المستعر بين الدولتين ، باستثناء ومضات محدودة تمثلت أساسا في الرسائل المتبادلة بين الرئيسين عبد الناصر وكيندى \_ وهما ينتميان إلى جيل عمرى واحد . بالإضافة إلى مواصلة الولايات المتحدة إمداد مصر بالسلعة الاستراتيجية الأولى للشعب المصرى في ظل موجات من المد والجزر تحت ما يمكن تسميته مجازا "بحرب القمح" والحملات الإعلامية المتبادلة في إطارها .

وبذلك شهدت علاقات الدولتين تدهورا متزايدا ، وصل إلى ذروته بعد نكسة الا۱۹۲ ، وتحميل القاهرة لواشنطن جزءا من مسئولية الهزيمة نتيجة الدعم المطلق لإسرائيل خصوصا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي "ليندون جونسون" والذي عبر في مناسبات مختلفة عن نوع من الشهماتة تجاه العرب ، والازدراء لزعامة الرئيس عبدالناصر .. حتى كان وصول الرئيس السادات إلى الحكم بداية لتحول بطيء بدأ منذ السنوات الأولى لرئاسته حتى كانت حرب اكتوبر ١٩٧٣ وهي التي لم يعرف فيها العرب مذاق الهزيمة المرة لأول مرة في مواجهاتهم العسكرية مع إسرائيل ثم جاءت زيارة الرئيس الأمريكي " ريتشارد نيكسون " ـ صاحب الفتوحات الشهيرة أمام الدبلوماسية الأمريكية سواء في الصين أو الشرق الأوسط وغيرهما من مناطق الصدام السابقة مع السياسة الأمريكية \_ وهي التي تمثل علامة بارزة على طريق العلاقة بين القاهرة وواشنطن بحيث سمحت لدبلوماسية " هـنري كيسنجر " بأن تمارس دورها التاريخي المعروف في تحديد الملامح الرئيسية لمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي حتى بلغت العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة حدا لا يقل كثيرا عن درجة " الحليف ".

ثانيا : كان رحيل الرئيس السادات بحادث اغتياله المأساوى مناسبة استخدمتها واشنطن بذكاء في محاولة لتأكيد الارتباط القوى بين الدولتين ،

فشهدت جنازة الرئيس الراحل تظاهرة أمريكية تقدمها رؤساء أربعة سابقون للولايات المتحدة الأمريكية ، وهى إشارة لا تخطئها العين الفاحصة إلى الأهمية التى توليها واشنطن لمستقبل الدور المصرى، فضلا عن أنها رسالة دعم جديدة للرئيس القادم - المعروف بقدر كبير من استقلال الرأى واختلاف التوجه - حتى كان استكمال انسحاب الوجود الإسرائيلي من الأرض المصرية في سيناء ، وبداية مرحلة استطاع فيها الرئيس مبارك أن يعيد درجة من التوازن إلى سياسة مصر الخارجية تجاه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول العربية في وقت واحد ، إلى جانب مصداقية دولية للدور المصرى على نحو غير مسبوق .

ولم تكن علاقة الرئيس مبارك بواشنطن استجابة دائمة للمطالب ، أو قبولا مستمرا للمواقف .. ولكنها بدأت تتجه إلى قدر معقول من الندية ، وتأكيد حريـة الحركة أمام الدبلوماسية المصرية خصوصا في المنطقة العربية ، ولم تخل العلاقات من بعض المواجهات الصامتة ، لعل أشهرها أزمة " اكيلى لاورو " عام ١٩٨٦ حين أجبر الوجود العسكرى الأمريكي في البحر المتوسط طائرة مصرية متجهـة إلى تونس تحمل المتهمين بخطف تلك السفينة لتسلمهم لقيادتهم الفلسطينية ـ حتى تتم محاكمتهم أمام قياداتهم الطبيعية \_ على الهبوط في الأراضي الإيطالية ، ولكن مصر والولايات المتحدة تجاوزتا ذلك الموقف الطارئ واتسمت العلاقات بينهما بعد ذلك بقدر كبير من الفهم المتبادل ، خصوصـا حـين دفعـت الولايـات المتحـدة الأمريكية باثنين من سفرائها المرموقين لتمثيلها في العاصمة المصرية ، كما ازدادت علاقات الرئيس المصرى توثقا بأعضاء الكونجرس الأمريكي ، الذين أعطوه تقديرا واحتراما واضحين خلال زياراته المختلفة للعاصمة الأمريكية أو لقاءاته بعـدد منهـم في القاهرة .. ثم كانت حرب الخليج الثانية تأكيدا جديدا للدور المصرى البارز في المنطقة ، وقدرته على توجيه السياسات فيها ، حتى أصبحت القاهرة هيى بوابة الشرق الأوسط يطرقها "جورج بوش" في بداية جولة تسبق حرب تحرير الكويت، ويطرقها بعده بسنوات قليلة "بيل كلينتون" في مستهل زيارته للمنطقة مشاركا في توقيع السلام الأردني ـ الإسرائيلي في "وادى عربه" وبذلك لم تحجم القاهرة دورها أو تخفض من تاثيرها بل جددت دائما خطوط اتصالها بالولايات المتحدة

الأمريكية ، خصوصا فى ظل التغيرات الدولية الهائلة ، واختفاء الكيان الضخم المسمى بالاتحاد السوفيتى ، ودخول الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة إعادة ترتيب الأوضاع فى عدد من مناطق العالم ، عبر قاراته المختلفة ، اعتمادا ولى الغالب وعلى قرارات من مجلس الأمن تكتسب بها مظلة للشرعية تصمت دائما أمامها الأفواه ، ولا تجادل كثيرا حولها الأقلام ، ورغم ذلك ظلت مصر كما كانت دائما و أسبق من غيرها فى فهم طبيعة التطورات الإقليمية ، ولعل تلك الرؤية هى التى أتاحت لها أن تلعب دائما دورا طليعيا فى الحرب والسلام على حد سواء .

ثالثا: لقد تأثرت العلاقات المصرية \_ الأمريكية \_ في العقدين الأخيرين بتطور مسيرة السلام في الشرق الأوسط ، إذ أصبحت الولايات المتحدة شريكا ثم راعيا للتسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي بكل عناصره المركبة ، وتداعياته المعقدة، بحيث أصبحت إسرائيل طرفا ثالثا في كثير من المناسبات التي شهدتها علاقات القاهرة بواشنطن ، بل وتجاوزت ذلك لكبي تصبح العلاقات المصرية الإسرئيلية ذات تأثير على خطوط الاتصال بين القاهرة وواشنطن .. وإن كان الـدور المصرى في حرب الخليج قد قدم برهانا جديدا على أهميته بالنسبة للسياسة الأمريكية في المنطقة على نحو أدى إلى الاعتراف به من خلال إجراء غير مسبوق تمثل في إسقاط أصول وفوائد كافة الديون العسكرية المستحقة على مصر للخزانة الأمريكية ، ولكن السياسة الدولية التي تعطى للمصالح أولوية على المبادىء هي التي زينت أمام الأجهزة الفاعلة خلف الإدارة الأمريكية الرغبة في إيجاد "كروت" إضافية للعب بها على مائدة العلاقات الثنائية مع مصر.. كان أكثرها ضعفا هو البحث في منح مفتى تنظيم الجهاد المتطرف "عمر عبدالرحمن"حق اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى حصوله على تأشيرة الدخـول عـن طريق الخطأ .. بينما هيأت له "قواعد الإقامة" الأمريكية الظروف الملائمة لجعله بؤرة للإثارة وترويج الأفكار المعادية للاستقرار المصرى، وهي أمور بدأت الإدارة الأمريكية تدرك الحصاد السلبي لها حتى على مظاهر الأمن المحلية داخل الولايات المتحدة نفسها، ثم تعاقبت بعد ذلك بعهض الدعايات غير الودية تجاه

النظام السياسى المصرى عبر عدد المقالات التى تدور حول مبالغات تتصل بحجم الفساد فى الحياة المصرية، وما يتردد حول حقوق الإنسان فيها ، والعلاقات المصرية الليبية منذ أزمة "لوكبربى" ثم التعليق السلبى أحيانا على مسيرة الإصلاح الاقتصادى من غمزات متكررة يشير بعضها إلى تهميش الدور المصرى وتقلص الوزن السياسى لمصر فى الترتيبات الجديدة للشرق الأوسط.

ولكن لابد من الاعتراف هنا بأن كل تلك المقالات لم تكن بالضرورة تعبيرا عن وجهة نظر أمريكية رسمية في بلد ينعم بحياة ديموقراطية واسعة ، وحرية صحافة بغير حدود .. وقد جاءت تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط لكي تضيف جديدا إلى مناخ العلاقات بين القاهرة وواشنطن نتيجة تأثير الموقف المصرى من انضمام إسرائيل للاتفاقية الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية .. في ظل تلك الأجواء استقبلت القاهرة نائب الرئيس الامريكي الذي جاء في زيارة رسمية (إبريل ١٩٩٥) جرى الإعداد لها قبلها بشهور ، حيث حـرص اثناء تلك الزيارة على تاكيد مكانة العلاقة الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة ، وهو أمر سبقه إلى تأكيده عدد من كبار المسئولين الأمريكيين ـ المدنيين والعسكريين ـ الذيـن توافدوا على القاهرة ، ولكن تلك الرسالة الضمنية التي حملها "آل جور" في زيارته تلك جعلت مفهوم "الشراكة" وإن لم يكن صحيحا تماما من الناحية اللغوية إلا أنه بين البلدين مطروحا على نطاق واسع ، وتعبير "الشراكة" يحمل في طياته معنى المسئولية المتبادلة ، والندية الكاملة التي ترتفع به من مجرد مفهوم المشاركة إلى آفاق أخـرى أكثر عمقـا وأشـد تأثـيرا ، وكـأن لسـان حـال الولايـات المتحـدة الأمريكية يقول: لقد أصبح أمام عدد من أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية خيار جديد يتجاوز حدود الدعم المادى الأمريكي المتمثل في معونة سنوية لا ضمان لاستمرارها ـ لأسباب تتصل بحجم المديونية الامريكية وإن كانت بعملتها الوطنية، بالإضافة إلى الأعباء الضريبية المتزايدة على المواطن الأمريكي، فضلا عن معدلات التضخم المرتفعة في السنوات الأخيرة \_ إلى مفهوم جديد للعلاقة يرتكز على فلسفة الشراكة بكل ما تعنيه من عناصر المساواة والاستمرار والتكافؤ وقيام مجلس مشترك من رجال الأعمال في الجانبين لمتابعة مسيرة العلاقات بين الدولتين في إطارها

الاقتصادي والتجاري .. إنها نقلة نوعية من مرحلة إعطاء " السمكة " إلى مرحلة " تعلم صيدها " وهو أمر يغرى بالتأمل ، ويثير من الخواطر ما يحتاج إلى دراسات جادة تركز على مستقبل هذه العلاقة الحيوية، والطرح الجديد الـذى جـاءت بـه، فإذا كان هذا هو توصيف ما يحدث فما هو الدوافع التي أدت إليه ومهدت له ؟.. لقد اتيح لى أن أحضر لقاء نظمته الغرفة التجارية المصريـة الأمريكيـة تحـدث فيـه نائب الرئيس الامريكي في زيارته للقاهرة عام ١٩٩٥ ومن خلال نص مكتوب ـ مشيرا إلى معنى "الشراكة" محدثا نوعا من الارتباط بين المضى بنجــاح فيهـا وبــين الدور المصرى الإقليمي في المستقبل، ولقد قلل من تأثير ما طرحــه "آل جور" فـي زيارتـه تلك ـ ومن خلال مناسبات متعددة ـ أن زيارة للرئيس مبارك قـد أعقبتها بايام قليلة بحيث حققت نجاحا واضحا برغم الصعوبة التى أحاطت بها من حيث التوقيت والملابسات ، فكانت تجديدا لروح العلاقـة بين البلديـن ، وإزالـة الكثير من الغيوم التي تراكمت في سمائها أو الضباب الـذي ظهر في آفاقها ، خصوصا وأن الرئيس قد تمكن أثناء تلك الزيارة من انتزاع "ملف النشاط النووى" في الشرق الاوسط من الإطار الثابت للعلاقات الأمريكية المصرية لكسى يجعل منه قضية تتصل بالضمير العالمي والسلامة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط كلها.

وسوف اوجر بعض الظروف المحيطة بالتحولات الجديدة أو ما نطلق عليه نقلة نوعية لمستوى التعامل بين القاهرة وواشنطن في النقاط التالية:

۱ ــ إن شكل المجتمع الدولى يتجه إلى التغير برمته ليس فقط بسبب التطورات المتلاحقة منذ سقوط "حائط برلين " رمزا لعهد انقضى ، وبداية لفصل جديد فى العلاقات الدولية بحيث جانت " اتفاقيات الجات" ثم قيام منظمة التجارة العالمية استكمالا لزاويتي مثلث الاقتصاد الدولى المتمثلتين فى صندوق النقد والبنك الدوليين بحيث أصبحنا على أبواب مرحلة جديدة تتم فيها مسألة تحرير التجارة تاكيدا لتحول سياسى مواز يكاد يجعل من عالم اليوم قرية صغيرة بغمل ثورة المعلومات والقفزة الهائلة فى وسائل الاتصال ، وفى عالم يدور مستقبله حول هذه الأطروحات يكون طبيعيا أن يتغير شكل السياسات الخارجية والعلاقات الثائية .. بل إنني أضيف إلى ذلك أن تحرير التجارة سوف يحمل معه ليس فقط الثنائية .. بل إنني أضيف إلى ذلك أن تحرير التجارة سوف يحمل معه ليس فقط

رياح التغيير الاقتصادى بل وايضا رياح التغيير السياسى بحيث تسود التعدديـة ، وتتقدم الديموقراطية ، وتتزايد ضمانات الحرية وتعلو دولة القانون .

۲ - لقد تضمنت زيارات "آل جور" وأحاديثه فى القاهرة دعوة غير مباشرة لرجال الأعمال فى كل القطاعات بحيث يكون لهم صوت مؤشر على الساحة السياسية، حين ربط بشكل واضح بين تحرير الاقتصاد والدولة الديموقراطية، ولاشك أن علاقة رجال الأعمال بالسياسة قضية متزايدة التأثير فى السنوات الأخيرة فى كثير من دول العالم، والولايات المتحدة الامريكية من جانبها تتجه إلى استخدام ورقة رجال الأعمال فى تأكيد بعض المظاهر المتصلة بالحريات الفردية والتعددية السياسية فى عدد من الدول التى تسمح ظروفها بوجود رأى عام مؤثر، ودور إقليمى فعال.

٣ - إن تطور مراحل الصراع العربى الإسرائيلي في السنوات الأخيرة يثير جدلا متصلا حول مستقبل الدور المصرى انتعاشا أو انكماشا وهي أمور تدعو صانع القرار في واشنطن إلى التفكير في مرحلة جديدة للعلاقات مع القاهرة تتجاوز توظيف الدور المصرى من أجل سلام الإقليم واستقرار المنطقة إلى دور آخر تكون له بعض المظاهر ذات التأثير الإقليمي ولكن خارج الإطار القومي وهي ـ في ظني \_ تمثل مبررا قويا يدفع إلى التحول ويساعد على التجديد ..

هذه بعض خــواطرى رأيت أن أطرحها فى حياد كامل ــ بقدر ما تتيح الظروف ــ لمسيرة العلاقات المصرية الأمريكية والمناخ العام الذى يحيط بها ويحدد إطار مستقبلها .. إننى أقول إن عصرا كاملا فى تاريخ البشرية يطوى أوراقه، وإنه قد حان الوقت لتكون العلاقات بين القاهرة وواشـنطن طريقا ذا اتجـاهين ، يقوم على الأخذ والعطاء .. على الندية والجدية .. على الفهم المتبادل والاعتراف بحـق الاختلاف المقترن بالاحترام وتقدير كل طرف لظروف الآخر وأولوياته وشواغله .

## التنظيم الدولى العاصر بين نادى الفقراء ونادى الأغنياء "رؤية دولية"

فى عاصمة أوروبية تاريخية استقرت فيها قواعد القانون الدولى واتفاقيات الوظيفة الدبلوماسية ، وداخل مبنى واحد يقع نادى الأغنياء ( الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) وأيضا نادى الفقراء ( منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ) ، وحين تتيح الظروف التعامل معهما فى وقت واحد فإن أزمة التنظيم الدولى المعاصر ومحنته الراهنه لا بد وأن تسيطرا على تفكيرنا وتدعوانا إلى تأمل ما يدور حولنا .

فمنذ بدأ الحديث عن نظام عالى جديد ، ومع إرهاصات التحول العظيم فى طبيعة العلاقات الدولية والانتقال من مرحلة الحرب الباردة \_ وفقا للاختلافات الأيدلوجية والتباين فى النظم الاجتماعية \_ إلى مرحلة توزيع النزاعات على خريطة العالم وفقا لدوافع قومية أو صراعات عرقية ، منذ ذلك الحين وقد انعكس الأمر على طبيعة المنظمات الدولية وأسلوب عملها ومراجعة فلسفة وجودها ، وهو أمر يجسد صداه فى ضمير الإنسان المعاصر وينطلق من أسس عامة نميز من بينها ثلاثا :

أولا : إننا ما زلنا نؤكد أن الحديث عن نظام عالى جديد هـو حديث تعوزه الدقة دائما ، إذ يمكن أن يكون التعبير "عالم جديد" دون اسـتخدام كلمة "نظام" لأنها تتضمن إشارة إلى الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للعلاقات الدولية وهو ما نعتقد أنه في مجمله ما زال قائما بشكله العام الذي نشأت به منظمة الأمم المتحدة حيث تظل روح ( سان فرانسيسكو ) لميثاق عام ١٩٤٥ هي السائدة حتى اليوم برغم التغيرات العظمي والتحولات الكبرى ، إننا بصدد عالم مختلف فـي أطـره

الاقتصادية والاجتماعية بل والثقافية ، ولكن مازال البناء الخارجي للتنظيم الـدولى الذي تم تشييده منذ نصف قرن مواصلا بقاءه وعطاءه حتى اليوم .

ثانيا: إن طغيان الاعتبارات السياسية على القاعدة القانونية هى ظاهرة معاصرة سواء على صعيد القانون الدولى أو القانون الوطنى ، ولقد تناولت هذا الموضوع على صعيده الداخلى فى محاضرة أعتز بها فى نادى القضاة المصرى (أغسطس ١٩٩٥) ناقشت فيها التأثير السياسى على عملية تطبيق القانون فى بلد يعتز بتاريخ نظامه القضائى العريق ، ونزاهة قضاته العظام ، وخلصت يومها إلى أن الاعتبارات السياسية تزحف على القاعدة القانونية على صعيديها الوطنى والدولى حتى ازداد خضوع المنظمات الدولية للضغوط السياسية التى تمارسها مراكز القوى فى عالم جديد اختفت فيه توازنات القطبية الثنائية وأصبحت مسألة ترتيب الأوضاع الإقليمية والدولية مسئولية منفردة تقوم بها قوة عظمى تحت مظلة التنظيم الدولى القائم على نحو يكسبها شرعية قانونية برغم أى تجاوزات سياسية.

ثالثا: إن الانتقال من أجواء الحرب الباردة ، وأنواء الصراعات الذهبية إلى عالم مختلف تتعدد فيه الأطراف ، وتصعد به قوى وتهبط أخرى ، إن هذا الانتقال قد ترك آثاره الضخمة على أسلوب العمل داخل المنظمات الدولية حتى المتخصصة منها بحيث أصبحت المواقف عارية ، والتوازنات ضائعة ، والعدالة غائبة .. فالمنظمات الدولية هى مرآة للواقع الدولى بكل ما له وما عليه ، فكل الصياغات التى طرحتها طبيعة النظام العالى فى فترة الحرب الباردة أصبحت موضع مراجعة شاملة من أقوى وأغنى الأطراف وأصبح استمرارها أو اختفاء بعضها رهينا بما يمكن أن تقدمه للأقوياء والأغنياء فى ظل عالم متغير وظروف مختلفة .

من هذه الملاحظات الأساسية تتشكل أطروحات جديدة تجد مكانها فى تحديد مهام المنظمات الدولية والمنطق الذى يسيطر عليها وطبيعة الحاجة إليها ثم يأتى بعد ذلك دور مصر فيها .. وسوف نناقش المسألة على ضوء مواقف الولايات المتحدة الأمريكية ـ صاحبة الكلمة الأولى وإن لم تكنن الوحيدة فى الأمم المتحدة

ومنظماتها ووكالاتها ـ فى السنوات الأخيرة وقد يكون من الأوفق إيجاز ذلك فيما يلى :

١ - حين وقف مندوب الولايات المتحدة الأمريكيــة في الرابع من ديسمبر ١٩٩٥ في اليوم الأول للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيسة "اليونيدو" ليعلن انسحاب بلاده من المنظمة مع نهاية ذلك العام دون الالتزام بموعد للوفاء بالالتزامات المالية المتبقية للمنظمة تجاه بلاده ، حين وقف يعلن ذلك فإنما كان يضيف بعدا جديدا لملامح التنظيم الدولي المعاصر .. فالولايات المتحدة الأمريكية حين انسحبت من منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو) منذ سنوات وهي منظمة معنية بالتراث الإنساني والتاريخ الحضاري ، وهي أمور كان يجب أن تسعى الولايات المتحدة إليها تعويضا عن نقص في الماضي ، وافتقادا لذاكرة بعيدة، فكان ذلك الانسحاب إيذانا بموقف مختلف من منظمة يتوجه قدر كبير من اهتمامها نحو تنمية المهارات الثقافية والتعليمية في دول العالم الثالث في ظل مدير عام أفريقي كانت له توجهات لا تباركها "واشنطن" ، أما في حالتنا هذه فإن (اليونيدو) قد ارتبطت منذ إنشائها بالدول النامية ـ وربما الإفريقية الأقل نموا من الناحية الصناعية ـ لذلـك فـإن الانسـحاب الأمريكي منها يحمل دلالة لا تخطئها العين الفاحصة ولا تغيب عن التفكير السليم وهي أنها رسالة موجهة من "واشنطن" إلى عالم اليوم بأنها لم تعد مستعدة لمواصلة المشاركة في التزامات تجاه الدول الفقيرة كانت قد قبلت بها في ظروف مختلفة وفي ظل تنافس بين المعسكرين في أجواء الحرب الباردة وفي مرحلة تنامى حركات التحرر السياسي والاقتصادي في الخمسينيات .

٢ ــ أبدت الولايات المتحدة الأمريكية تفسيرا سـطحيا لانسـحابها مـن (اليونيـدو) متمثلا فـى رفض الكونجـرس الموافقة على اعتمـاد الحصـة السنوية الأمريكية فى ميزانية المنظمة والتـى تصل إلى ربع ميزانيتهـا الإجماليـة لأسباب تصل بمراجعة المستحقات المطلوبة من الحكومة الأمريكية للأمم المتحدة ومنظماتهـا وهو تفسير وارد، ولكنه لا يعكس فلسفة اختيار ( اليونيدو ) دون غـيره ، فالأزمـة المالية للأمم المتحدة حقيقة ندركهـا مثلما هـى فى منظمتنـا الإقليميةجامعـةالدول

العربية حيث تواجـه المنظمتان ظروفا مادية قاسـية فى وقـت أكمـل كـل منهما نصف قرن من عمره .. وواقع الأمر أن تلك الأزمـات الماليـة الناتجـة عـن تقاعس بعض الدول عن الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه المنظمات إنما يعبر عـن موقف إرادى أصبح يعطى للعلاقات الثنائية أولوية على العلاقات المتعـددة الأطراف ويسـتخدم المنظمات الدولية حين يريد وينصرف عنها إذا استطاع .

٣ ـ يلفت النظر أنه في الوقت الذي تغادر فيه الولايات المتحدة الأمريكية نادى الفقراء ( اليونيدو ) فإنها لا تبخل على عضويتها في نادى الأغنياء ( وكالة الطاقة الذرية ) وتفسير ذلك بسيط فلقد استنفدت واشنطن أغراضها من عضوية النادى الأول بينما تتزايد حاجتها لعضوية النادى الثانى حيث تشكل مسألة الضمانات ثم التفتيش ضد النشاط النووى أهمية خاصة لأعضاء ذلك النادى النرى في وقت قد لا يعنيهم الشق الآخر من نشاط الوكالة ، وهو التعاون الفنى في الاستخدام السلمى للطاقة النووية للدول النامية ، فبينما نجد إسرافا عند الإنفاق على الشق الأول نجد تقتيرا عند الوفاء بالتزامات الشق الثانى ، وتلك هى فلسفة الحاجة في تحديد نظرة الدول للمنظمات الدولية المعاصرة ، إذ لم تعد الرغبة في تأكيد الإرادة الجماعية للدول هي مصدر الانضواء تحت لواء تلك المنظمات والقبول طواعية بالتخلى عن جزء من فاعليتها المطلقة من أجل الانتساب المنظم للمجتمع الدولية المعاصوية فيها ومدى الحاجة إليها .

\$ - يجب أن نقرر أن كل الشواهد في السنوات الأخيرة أصبحت تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد معنية بالتنظيم الدولي القائم إلا بالقدر الذي يحقق مصالحها المباشرة دون التركيز على جانب المسئولية الدولية فيه، ولعل انسحابها من " اليونسكو " ثم " اليونيدو " هو مثل لتأكيد هذا المعنى ، ومن يدرى فلعل "منظمة العمل الدولية" مرشح ثالث لموقف أمريكي مماثل مع محظور يتمثل في نتائج ذلك على النقابات المهنية واتحادات العمال في الدول المختلفة بل وداخل الولايات المتحدة في المدول المتحدة بل وداخل الولايات المتحدة في الأخرى لقرار أمريكي محتمل ، وإن كان ذلك يبدو

مستبعدا على الأقل في الوقت الحاضر بعد أن تولى إدارتها أخيرا وزير لاتيني كان للولايات المتحدة الأمريكية دور في اختياره ، وإذا ما تبادر إلى ذهننا تساؤل عن أكثر الأجهزة الدولية أو المنظمات العالمية أهمية لدى واشنطن فإننا نستطيع أن نميز في المقدمة "مجلس الأمن" باعتباره أداة دولية فاعلة ذات قوة ملزمة تبرر بها للولايات المتحدة قرارات الحصار أو الحظر وتسمح لها بإعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية والدولية وفقا لعصر جديد يمكن أن نسميه عصر "السلام الأمريكي" قياسا على "السلام الروماني" في فترة من تاريخ العالم القديم ، ثم تأتي الوكالة الدولية وهي شرطي الأمان الذري الذي يتجول بين الدول المختلفة ، ثم تأتي منظمة التجارة العالمية التي نشأت عن اتفاقيات "الجات" لتكمل ثالوث الأهمية في النظمات الدولية بحيث لا يلحق بها بعد ذلك إلا حلف الأطلاطي حيث يشكل (الناتو) قوة أمريكا الضاربة في أوروبا وخارجها ويدها الطولي في مواجهة التهديدات التي قد يتعرض لها الشمال الثري أو الغرب المتقدم .

ه - لقد استهوانى تفسير علنى قدمه المندوب الأمريكى وهو يمهد لقرار انسحاب بلاده من (اليونيدو) إذ أعلن أن الوقت قد جاء لما يمكن تسميته "خصخصة السياسات الخارجية" بكل ما يحمله ذلك من معانى التعامل المباشر بين مؤسسات الاقتصاد الحر وآليات السوق العالمية دون الحاجة إلى منظمات دولية وسيطة بحيث يتم ذلك في إطار شعارات عالية الصوت تتحدث عن التعددية والحريات وتنمية القطاع الخاص ، ولعل ذلك التفسير يرتبط بمواقف أمريكية عديدة في السنوات الأخيرة استطاعت من خلالها التدخل أحيانا في الشئون الداخلية للدول تحت مسميات مختلفة ودعاوى متباينة تقع في إطارها قضايا حقوق الأنسان والدفاع عن الديموقراطية ثم حماية البيئة .

هذه خواطر حول التنظيم الدولى المعاصر ثارت لدى وأنا أتنقل كل يـوم بـين "نـادى الأغنيـاء" و "نـادى الفقـراء" لكـي أشـهد انعكـاس التحــولات الضخمــة والتغيرات الواسعة فى شكل المجتمع الدولى على منظماته بدءا من فلسفة وجودها وصولا إلى مبرر بقائها مرورا بطبيعة العمل فيها ..

ويجب أن نتذكر - كمصريين - أن إسهامنا في قيام "نادى الفقراء" وإنشائه كان أساسيا فقد قام على أكتاف فريـق مخلص لقضايـا التنميـة الصناعيـة بقيـادة العالم المصرى الجليـل رائـد التخطيط العلمـى الأستاذ الدكتـور إبراهيـم حلمــى عبدالرحمن ، كما أن "نادى الأغنياء" يعتمد في مهامـه الصعبـة على كوكبـة من علماء مصر الأفذاذ الذين تخصصوا في فروع الفيزياء النووية والعلوم المتصلة بها من جامعات مصر العريقة في العقود الأربعة الأخيرة بالإضافة إلى خبرات مرموقة في مجالات القانون الدولي خصوصا أولئك الذين عكفـوا على دراسـة المسائل المتصلة بنزع السلاح وملابساته المختلفة ، وهكذا يبدو الوجود المصرى في "نـادى الفقـراء" تاريخا شامخا، بينما يبدو ذلك الوجود في "نادى الأغنياء" حقيقـة باقيـة .. إنـه عالم يتحول بسرعة هائلة ، وعصر يشير كل مـا فيـه إلى جديـد .. عـالم نريـد أن يسعد فيه الجميع سواء هـؤلاء الذين تـأكدت عضويتهـم فـى "نـادى الأغنيـاء" أو يسعد فيه الجميع سواء هـؤلاء الذين تـأكدت عضويتهـم فـى "نـادى الأغنيـاء" أو الئلك الذين اقتصرت عضويتهم على "نادى الفقراء" .

# "القضـــاء والســــياســة .. الضمير والرؤية"

تمثل العلاقة بين القضاء والسياسة مسألة شائكة ، نتيجة الزحف المتزايد مسن جانب الاعتبارات السياسية على الحياة القانونية بشقيها الدولي والمحلى . فالمجتمع العالمي المعاصر قد بدأ يعاني في العقود الاخيرة من التأثيرات السياسية على مسيرة التنظيم الدولي وفعاليته إلى الحد الذي جعل البعض يقول إن المنظمات الدولية العالمية اصبحت تكيل بمكيالين ، كما أن الحديث عسن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي المعاصر أصبح حقيقة تتردد في المحافل القانونية والسياسية على السواء ومن هنا فإن الحديث عن العلاقة بين القضاء ، سلطة تطبيق القانون ، وبين السياسة ، أداة المواءمة بين البشر ومحصلة مراكز القوى في عللنا المعاصر ، يؤكد أن العلاقة أصبحت تفرض نفسها على كل المعنيين بالشئون القانونية أو الدراسات السياسية على السواء .

ويهمنى أن أوضح هنا عددا من الاعتبارات :

أولا: إن الحديث عن القضاء والسياسة لا يمس أصحاب المنصة العالية ، ولكنه بحث نظرى في ما آلت إليه روح تطبيق القانون في ظل حياة سياسية ، بل حزبية ، تفرض نفسها على الواقع اليومى على النحو الذى ندركه جميعا ، كما أن دخول أدوات الإعلام بتقدمها الهائل طرفا في المعادلة المعقدة بين القانون والسياسة جعلها تؤكد هي الأخرى أننا أمام واحدة من أخطر قضايا العصر .

ثانيا: لو أخذنا القضاء المصرى كنموذج للتطبيق ـ بحكم عراقته وكفاءته ونزاهته ـ فإننا إنما نقدم نموذجا للقضاء في بلد من بلدان العالم الثالث ، يعيش بتراث الحضارة العربية الإسلامية ، وتحت مظلة كل المؤثرات والتداخلات التي يعاني منها بلد له ظروفه الفريدة وشخصيته المتميزة .

ثالثا: إننى أفرق ، وبوضوح ، بين الأهمية الإيجابية لدور القضاء فى الحركة الوطنية والأهمية السلبية لدوره فى الحياة السياسية . فلقد لعب القضاء المصرى ـ مثلا ـ دورا مشهودا فى تاريخ الحركة الوطنية الحديثة ، حتى إننا نصل فى فهمنا لطبيعة التيار الوطنى فى النصف الأول من هذ القرن إلى القول يقينا بأنه اعتمد على ركيزتى القضاء والمحاماة ، واللذين تكون منهما عصب الحركة الوطنية متمثلا فى حزب الوفد، خصوصا فى فترة ما بين الثورتين ( ١٩٩٧ ـ ١٩٥٢) ) .

ولعل أسماء لامعة مثل مصطفى كامل وسعد زغلول ومصطفى النحاس وغيرهم ممن يمثلون الكوكبة المضيئة فى تاريخنا الحديث ، لعل فى أسمائهم ما يؤكد ما ذهبنا إليه فى التفرقة بين روح الحركة الوطنية والممارسة السياسية فى تاريخنا الحديث .

رابعا : إذا كان القانون هو دعامة الحق ، فإن القوة ركيزة السياسة ، ولذلك فإن الحق بغير قوة يصبح قانونا مجردا ، كما أن القوة التي لا تستند إلى الحق تتحول إلى نوع من التسلط يقترب من درجة القهر اللا أخلاقي . وما دمنا قد ذكرنا كلمة الأخلاق فإننا يجب أن نتذكر أن "مكيافيللي" قد فصل بين الأخلاق والسياسة منذ أن أصدر كتابه الشهير " الأمير " مؤكدا أن فلسغة السياسة تستند إلى المنطوق الناقص " الغاية تبرر الوسيلة " .

خامسا: إن فلسفة القاعدة القانونية التى تستند إلى عنصر العمومية والتجرد ، إنما تمثل درجة عالية من درجات المساواة ، وتعبر عن مرحلة عليا من مراحل الرقى البشرى ، بينما يحتوى مفهوم الاعتبارات السياسية على عناصر المواءمة . ويدخل فى إطار محصلة أخرى ليس فيها من العمومية والتجرد ما يجب أن يكون. فحتى المثاليون السياسيون حين أرادوا التحدث عن الدولة الديموقراطية ، لجئوا مرة أخرى إلى القانسون وحددوها بتعريف حديث يقول "إن الدولة الديموقراطية هى دولة القانون (state of law)".

إن القضاء المصرى قد عرف فى تاريخه الحديث نماذج متعددة للتأثير السياسى على أسلوب إعمال القاعدة القانونية فى مناسبات مختلفة، ولكن ظهرت

فى النهاية اعتبارات ـ عرفتها قبلنا دول أكثر تقدما ـ حيث أوضحت المارسة الدستورية فيها عددا من الاعتبارات العملية التى تعرض لها الفقيه الدستورى الدكتور أحمد كمال أبوالمجد فى كتاب له على النحو التالى:

 ١ ـ مبدأ فصل السلطات ، وما رتبه الدستور عليه من حصر عمل السلطة القضائية في فض الخصومات والمنازعات ، والاحتفاظ للهيئات السياسية بمسؤلية البت في المسائل السياسية .

 ٢ ـ حاجة بعض السائل إلى سياسة موحدة وسريعة لا تفلح فى تحقيقها الوسائل القضائية ، وتظهر هذه الحاجة بصفة خاصة فى المسائل المتصلة بالعلاقات الخارجية .

٣ ـ حاجة بعض المسائل إلى موازين خاصة ، أو إلى معلومات وعناصر تقدير
 مختلفة ، لا تتاح للقضاء

٤ ـ تجنب التعرض لمسائل لا تملك المحكمة القول النهائي فيها لافتقارها ،
 في تنفيذ رأيها بشأنها ، إلى غيرها من الهيئات العاملة .

وجود نص دستورى يعهد بالمسألة صراحة إلى هيئات حكومية أخـرى ،
 رغم صفتها القانونية .

وعلى الرغم من أن "الفقيه العربى" كان يستمد هذه الاعتبارات من الواقع الأمريكي المعاصر ، إلا أنها تبدو قريبة الصلة مما نعرفه في ظل ظروفنا المحلية الراهنة ، وإن كنا نضيف إلى ذلك طبيعة الاعتبارات الأيديولوجية التى قد تقبع في ذهن القاضى المصرى لكى تمثل خلفية معينة له ، أو الانتماء الحزبي حتى وإن لم يكن معلنا ـ الذى يشكل درجة من درجات التوجه الذى قد يؤثر على مشاعره الذاتية . فإذا كان القاضى ينظر في الدعوى من خلال صحيح الأوراق بين يديه بحيث لا يحكم بما يعلم ولكن بما يتوفر لديه من أدلة وقرائن فإن ذلك لا ينغى أن ضميره في النهاية هو المرجع الذى يحتكم إليه ، والذى تتشكل به طبيعة فهمه للنص وتطبيقه لروح القانون .

ولعل المناسبة مواتية من حيث التوقيت والملاءمة لكى نقول صراحة إن الساحة المصرية قد شهدت فى السنوات القليلة الأخيرة جدلا متصلا حول بعض الأحكام التى صدرت عن القضاء المصرى فى بعض القضايا ذات البعد السياسي ، والتى نطلق عليها "قضايا رأى عام " لأن جانب المساركة السياسية يبدو فيها وأضحا . وعلى الرغم من أن ثقة جمهرة الناس فى القضاء ونزاهته أمر لا يداخله شك ، إلا أن هناك إحساسا بأن الاعتبارات السياسية قد بدأت تتسلل فى بعض المناسبات لكى تضع بصماتها فوق منصة القضاء ، وهو أمر لا ننفرد به وحدنا ، ولكن تعرف دول الدنيا حولنا . ويبقى التساؤل مطروحا وهو : كيف يحكم القاضى، وهو من البشر ، يعيش حياتنا اليومية ويشعر بمعاناتنا بشكل مباشر ، كما أنه يستقبل كل الأفكار السائدة ولا يبدو بعيدا عن الانتماء إليها على نحو قد يصل به إلى مرحلة التأثر العقيدى أو الميل الحزبى ؟

لقد بدا ذلك واضحا في الخروج أحيانا على بعض التقاليد الراسخة للقضاء ، ومنها مسألة التعليق على الأحكام ، والتي تجاوزت قاعات المحاكم إلى صفحات الصحف ، وهو أمر يدعو إلى التأمل والقلق في وقت واحد . ولقد بدأ القلق لأسباب عدة يقع في مقدمتها أنه يجعل من الرأى العام هو الآخر طرفا مباشرا في التعليق بالقبول أو الرفض للأحكام ذاتها ، وهو أمر يثير جدلا لا يتفق مع قدسية القضاء ومكانته . كما أن ذلك التعليق من جانب بعض القضاة يتحول إلى نوع من التبرير ، وكأن القاضي ينزل من فوق منصته العالية ليقف أمام محكمة الرأى العام في حوار لا مبرر له ، كما أنه قبل ذلك كله يبدو تعبيرا عن الجانب الإنساني العاطفي عند تطبيق القاعدة القانونية ، وهو أمر قد يؤدي إلى تفاوت بين عند تطبيق القاحدة في المناسبات المختلفة ، وفقا لشخصية القضاة وظروف المحاكمة ، فضلا عن تأثيره في المراحل التالية من نظر القضية في درجات التقاضي الأعلى .

إذا كنا نقول إن القضاء يطبق القانون نصا وروحا من أجـل بلـوغ الدالـة التـى تعلى كلمة الحق ، وإن السياسة هى فن الممكن فـى ظـل ظـروف معينـة ، حيـث تلعب "نظرية القوة" تأثيرها المباشر فى القرار السياسى ، إذا كنا نقول بذلـك فـإن

الأمر لا يجب أن يؤخذ في نهايته كما لو كان صراعا بين الحق والقوة في كل الأحوال . كما أنه لا يجب أن نتصور أن القانون يجب أن يكون هو الخير كله دائما ، أو أن السياسة هي الشر كله على الدوام . فالأمر يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير .

فلو أخذنا معيار "الشرعية" - على سبيل المشال ــ لوجدنا أن لها تفسيرين مزدوجين : أولهما قانونى يستمد وجوده من الدستور المعمول به ، وهو أعلى الوثائق فى الدولة وأغلاها ، بينها نجد فى الوقت ذاته تعبيرا آخر لمفهوم الشرعية السياسية يعتمد على الواقع ، ويستمد وجوده مما يجرى فى الشارع السياسى مباشرة . فما أكثر القوى التى تفتقر إلى الشرعية القانونية ، ولكنها تغرض وجودها الفعلى على الحكم والشعب ، وتكون طرفا مباشرا فى حوار مع السلطة بغض النظر عن توفر الأركان القانونية لشرعية وجودها ، لذلك كان طبيعيا أن تتضمن فلسفة التشريع هامشا يسمح لروح القانون بأن تكون بمثابة المرشد أمام ضمير القاضى إذا أعوزه النص ، أو اختلطت أمامه التفاسير .

إننا إذا ذهبنا إلى ما هـو أبعد من ذلك على المستوى الدولى ، لوجدنا أن الصورة اكثر وضوحا من حيث دور مراكز القوى الدولية على طبيعة القرار فى الأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات الدولية أوالمنظمات الإقليمية . ولقد أتاحت لى ظروف دعوة كريمة من " الجمعية المصرية للقانون الدولى " أن أكون محاضرا فى افتتاح موسمها الثقافي لعام ١٩٩٤ حول موضوع " الاعتبارات السياسية فى القانون الدولى المعاصر " وقلت يومها بوضوح كامل ، إننا لو اخذنا قضيتين عرفتهما المحافل الدولية فى السنوات الأخيرة ، إحداهما ذات جانب موضوعى فنى مثل "مسألة حقوق الأنسان" والثانية ذات طبيعة جغرافية إقليمية مثل "القضية الفلسطينية" لوجدنا وبوضوح أن المعايير فى النهاية نسبية التطبيق ، تحكمها اعتبارات تضرج عن دائرة القانون الدولى ، بل تفتئت أيضا على حدود سيادة الدولة على الرغم من أنها معطاة تاريخية مستقرة الوجود منذ قرون عدة .

خلاصة ما أريد أن أذهب عليه هو أن أقول صراحة ، إن مخاوفي تتزايد ضمن تيار عام يقول بأن زحف الاعتبارات السياسية على سلطة تطبيق القانون وأدواتها المختلفة ، قد أصبح ملموسا ، وأســتند فـى ذلـك إلى عــدد مـن الأسـباب أوجزها فى :

أولًا: إن التداخل بين القانون والسياسة يؤدى إلى تضارب بين السلطات، قد ينال في النهاية من المبدأ التقليدى للفصل بينها ، وعندئذ تكون السلطة القضائية هي الخاسرة في النهاية باعتبارها القلعة الشامخة وخط الدفاع الأخير عن الحقوق والحريات، وبذلك تكون المحصلة خسارة حقيقية على المجتمع المدنى كله.

ثانيا: إن السلطة القضائية ، حتى إذا أفلحت فى فرض وصايتها على مسيرة الحياة السياسية لفترة معينة ، فإن ذلك يعنى نزولها من منصتها العالية إلى الشارع السياسى مادة للجدل ، وموضوعا للحوار ، ينال من هيبتها قبل غيرها.

ثالثا: إننا إذا كنا نقول إن النظام الديموقراطى يعتمد على دولة القانون ، فإن هناك في الوقت ذاته ضوابط محددة لمعنى دولة القانون ، وهي تلك التي تتمتع فيها القاعدة القانونية بأعلى درجات الموضوعية والتجرد عند التشريع والتطبيق بشكل يجعل المساواة حقيقة واقعة وليست طرحا نظريا ، استلهاما لفلسفة القانون ذاته ، وحكمة التشريع ، ومصداقية القضاء .

رابعا: إن دخول السلطة القضائية طرفا في الصراع السياسي سوف يسمح باستخدامها وفقا للتيارات السياسية السائدة أو الأهواء الحزبية الغالبة ، والأمران معا ينالان من مكانة القانون ومصداقية القضاء .

خامسا: إن درجات التقاضى العليا المعنية بتفسير المسائل الدستورية ، سوف تظل قنطرة بين الحياة القانونية والواقع السياسي ، شرط التزامها بأعلى درجات الحفاظ على الدستور ، والتزام نصه وروحه .

إننى فى النهاية لا أصادر على حق القضاة فى الشاركة الوطنية ، بل أدعوهم إليها ، ولكننى أتحفظ على تورطهم فى الحياة السياسية وأدعوهم إلى الترفع عنها .

#### هيبة الدولة والحريات .. "رؤية مقارنة "

سوف تظل مسألة هيبة الدولة واحدة من شواغلنا المعاصرة ، إذ إن هناك خلطا واسعا بين هيبة الدولة والأنظمة الدكتاتورية ، مع محاولة للربط بينها وبين مركزية الحكم فى العهود الشمولية حتى وقر فى أذهان الكثيرين أن الديمقراطية تعنى التسيب واللامبالاة وحق المواطن فى أن يفعل ما يريد متى شاء وبالطريقة التى تروق له ، وهو قول مغلوط يعبر عن ميراث اجتماعى مترهل لا يعكس روح العصر ولايدفع نحو التطور ولا يفتح الطريق إلى المستقبل .

وقد عنيت دراسات عديدة تقع ما بين النطاق القانونى والجانب الاجتماعى بدراسة هذه المسألة فى إطار مفهوم علاقة الفرد بالدولة وكيفية الحفاظ على التوازن فيها ، وتطرقت الكتابات لمجموعة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفى العلاقة وهما المواطن فى جانب والدولة على الجانب الآخر ، فإذا كنا قد اتهمنا الأنظمة التى أخذت بالفكر الماركسى فى الفترة ما بين بداية العشرينيات ونهاية الثمانينات من هذا القرن ، إذا كنا قد اتهمناها وبحق بطفيان دور الدولة وإحكام قبضتها وشدة سطوتها إلى الحد الذى سحق دور الفرد وانتقص من كيانه ، بصورة اختفت معها الحريات العامة فإننا نرصد على الجانب الآخر تلك النظم الرأسمالية بغطائها الديموقراطى سياسيا وحركة السوق الحر اقتصاديا بحيث تنامى دور الفرد وازدهرت الحريات ، ولكن ذلك أيضا لم يكن أبداً على حساب هيبة الدولة أو الانتقاص من دورها لأن القانون كان هو السياج الذى يحدد نهاية دور كل من الفرد والدولة ، وهو العاصم من الانحراف وصمام الأمان فى مواجهة مراكز نفوذ السلطة والثروة .

فلم نعرف نظاما اقتصاديا حرا في ظل ديمقراطية كاملة سمح بالتهاون مع خطأ ، أو تستر على فساد ، أو قبل بشيوع روح اللامبالاة ، وضعف روح

الانتماء، أو الافتئات على الأطر الشرعية للمجتمع أو قوانين الدولة ، ذلك أن الديموقراطية الحقيقية فى أبسط تعريفاتها المعاصرة ، وكما نكرر دائما إنما تعنى "دولة القانون" STATE OF LAW بحيث لا يتأثر تطبيق القاعدة القانونية \_ العامة والمجردة \_ بطبيعة النظام السياسى ، ولا يتغير مفهومها وفقا لأهواء الحكم ، وهنا يتعين الإشارة إلى عدد من الملاحظات المحورية :

أولا: إن المبدأ التقليدى المستقر فى الدساتير الحديثة والذى يقضى بالفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية ، إنما يقدم ضمانا لازما لتأكيد هيبة الدولة ورسوخ روح احترام القانون وسيادة مفهوم النظام العام ، لذلك فإن طغيان إحدى هذه السلطات \_ خصوصا التنفيذية \_ على غيرها إنما يعنى بالضرورة افتقاد مناخ الحريات وغياب سيادة القانون .

ثانيا : \_ إن القوات المسلحة والشرطة إلى جانب القضاء والتمثيل الخارجى تعبر في مجموعها عن بعض مظاهر مكانة الدولة وتعثل حدودا لهيبتها في الداخل والخارج ، وليس المهم فقط هو وجود هذه المظاهر ولكن الطبيعة الوظيفية لكل منها والدور المحدد لها تمثلان في حد ذاتيهما جوهر القضية كلها ، فما أكثر الدول التي تملك كافة مظاهر الهيبة القومية من حيث الشكل ولكنها تبدو مترهلة الملامح مفككة الأوصال .

ثالثاً: إن هناك رموزا تبدو في ظاهرها بسيطة ولكنها في واقع الأمر تعتبر مقياسا لهيبة الدولة كلها ، بدءا من احترام المجتمع للقاضي ، مرورا بمهابة ضابط الشرطة ، وصولا إلى رجل المرور الذي ينظم حركته ، حتى إن الحكم على هيبة الدولة يبدو للوهلة الأولى من طبيعة السلوكيات في الشارع العام والعلاقة بين السيارات والمارة . وبين الراكبين والمشاة ..

رابعا : يظل البرلمان المنتخب وفقا للأصول القانونية والأعراف الديمقراطية ... دون تزييف لإرادة الناس .. قلعة شامخة تحتمى بها الحريات ، وتنطلق منها هيبة الدولة ، كما أن احترام الدستور هو تتويج للشعور العام بوجود الدولة والإحساس العميق بمكانتها .

خامسا : يبقى نشاط القطاع الخاص ومدى قيامه بالوظيفة الاجتماعية لرأس المال مؤشراً على استقرار هيبة الدولة والتوازن بينها وبين دور الفرد ، كما أن القدرة على الفصل بين الملكية واحترامها في جانب وبين الثروة ونفوذها في جانب آخر تمثل قضية محورية يلزم الإلحاح عليها دائما ، إذ إن تجاوز مسن يملكون لا يكون على حساب من لا يملكون فقط ، ولكنه ينال أيضا من هيبة الدولة ويعطى انطباعا بأنها تكيل بمكيالين وتسمح بمعايير مزدوجة في الحكم على الموقف الواحد ، وينبغي أن نضيف هنا مسألة جوهرية ذات مغزى إذ إن دور الملكية الخاصة لا يؤثر عل هيبة الدولة من جانب واحد ، بل هو تأثير متبادل ، فهيبة الدولة هي عامل أساسي في جذب رؤوس الأموال ، وتحسين مناخ الاستثمار ، وتعزيز إمكانات النشاط الاقتصادي الحر .

.. هذه بعض ملاحظات موجزة حول قضية هيبة الدولة أريد أن أسعى من خلالها لإقرار محاولة لفض الاشتباك بين سطوة الحاكم وهيبة الدولة في تـاريخ مصر الحديث ، إذ يتصور البعض أن هيبة " دولـة محمد على" قد جاءت من إحكام قبضته وأخذه بنظام "رأسمالية الدولة" ويتصور بعض آخــر أن هيبـة "دولـة جمال عبدالناصر" إنما نبعت من فرديته ومركزية حكمه ، وكلا التصورين مردود عليه لأن هيبة الدولة لا ترتبط بالضرورة بسطوة الحكم أو كاريزما الحاكم ، وإنما هي شيء آخر ينبع من التوازن الدقيق بين الفرد والدولة ، ويعتمد على عدد من المقومات التي أشرنا إليها في ملاحظاتنا السابقة ، فالعدل الاجتماعي والاستقرار الطبقى وسيادة القانون كلها ركائز للدولة ذات الهيبة ، كما أن الإضراب السلمي والاعتصام المشروع لا ينالان من هيبة الدولة الديموقراطية ، ولكن إهدار المال وتبديد الإمكانات الاقتصادرية والعبث بحقوق المواطنين إلى جانب التسيب واللامبالاة هي التي تنال من هيبة الدولة اللاديموقراطية ، إن قبضة "محمد محمود باشا" الحديدية لم تكن مصدرا لهيبة الدولـة ، كما أن السياسـة القمعيـة لإسماعيل صدقى باشا لم تكن هي أيضا تعبيرا عن هيبة الدولة .. إنما هيبة الدولة هي قانون سائد، وقضاء عادل ، وتوازن اجتماعي ، وتقارب طبقي ، وقبل كل هذا وفوقه إحساس بالانتماء .. فالـمواطن لا يهاب دولة لا يشعر بالانتماء إليها ، ولا يرتبط بوطن لا يمارس الولاء له .. إنها بالضرورة قضية حقوق وواجبات ومسألة تكاليف والتزامات .. وهنا تجدر الإشارة إلى مأزق يواجب بعض الدول فى عالم اليوم حين تقوى سلطة القانون ولو شكليا إلى حد استخدام تعبير (ديكتاتورية القانون) أحيانا ويكون ذلك فى ظل نظم قضائى لا يقوى على ملاحقة التطور ، أو استيعاب رؤية العصر ، وهنا تكون الديموقراطية الكاملة هى المخرج الوحيد وتصبح الحريات العامة هى المنقذ من ذلك الموقف المتناقض الذى يبدو ظاهره العدل بينما باطنه الظلم ، وكأنما هو حق يراد به باطل ..

وليس الأمر قاصر على هيبة الدولة فى الداخل ، إنما صورتها فى أعين الغير هى قضية حاكمة أيضا على الجانب الآخر ، فإنى أزعم أن الديمقراطية تعطى الدولة مظهرا مهيبا فى الخارج وتضفى عليها أسباب الاحترام والتقدير ، بل إن السياسات الخارجية لدول الديموقراطيات المعاصرة تبدو أكثر بهاء وتماسكا واستقراراً ..

إن هيبة الدولة في النهاية - وبكل المعايير المقارنة - هي كل لا يتجزأ ، وصفقة متكاملة ، فيها القانون وسيادته ، والعدل وشيوعه ، والاقتصاد واستقراره، والديموقراطية ورسوخها ، والحريات واحترامها .. إننا نعرف هيبة الدولة من رموزها ونتعرف عليها من مظاهر وجودها ، من وقفة جندى المرور في أحد الميادين ، إلى مهابة القاضي في أحد النوادي إلى الالتزام بقواعد الترخيص وشروطه عند تشييد المباني ، إلى سلامة الدرجات العلمية في الجامعات ، إلى الموضوعية في الحصول على جوائز الدولة ، إلى احترام المال العام ، إلى الإحساس العميق لدى الجميع بالانتماء لوطن .. كان دائما هو الأب الشرعي للحضارة ، ومركز الثقل عبر التاريخ وحامل الشعلة على مر العصور .

# الهاتما غـاندى "رؤية من بعيد"

لن تكون هذه هى المرة الأخيرة التى نتذكر فيها" المهاتما غاندى " من جديد، فهذه الروح المتجددة سوف تظل دائما فى وجدان الإنسانية وضميرها الباقى ، فقد تذكرناه منذ سنوات قليلة ـ ربما كما لم يحدث منذ اغتياله ـ وذلك حـين ارتفعت أعلام الديمقراطية والمساواة فى جمهورية جنوب افريقيا بعد انتخابات إبريل ام الايمقراطية والمساواة فى جمهورية جنوب افريقيا بعد انتخابات إبريل الم والتى أنهت قرونا طويلة من الحكم العنصرى الذى كافح ضده فى مطلع هذا القرن المعلم الهندى العظيم ، وكأنما جاء مبعوثا مـن القارة الآسيوية العريقة ليشارك فى تحرير شقيقتها التوءم" افريقيا المناضلة ".

إن " غاندى " علامة كبرى فى مسيرة البشر ، وهو ملك للتراث الإنسانى كله ، لا تستأثر به الهند العظيمة وحدها ، ولكن يشاركها فيه كل إنسان عرف تاريخه وتابع نضاله وآمن بمبادئه ، والقيمة الحقيقية " لغاندى " هي أن جسده الذى صرعته رصاصات غادرة لم يكن بقيمة روحه الباقية التي تعيش معنا وتبقى بيننا فى كل زمان ومكان .

إننا هنا في مصر نتذكر الفيلسوف الخالد " غاندى " كلما واجهنا موقفا ، أو تأملنا قضية ، أو تطلعنا إلى مشكلات البشر من حولنا ، ويكفى أن أقول إن المناسبات التي تذكرنا به عديدة ومتواصلة ، ولعلى أسوق بعضا منها :

أولا: إننا نذكره حين نواجه العنف وننبذه ، ونعانى من الإرهاب ونرفضه ، لأن "المهاتما غاندى" كان داعية المقاومة بغير عنف كما أن فلسفته هى النقيض الكامل للإرهاب بكل مظاهره ، لقد تعلمنا منه أن اللاعنف هو أقوى أسلحة الإنسان في مواجهة الطغيان بشرط أن يرتكز على صمود قوى وإيمان عميق .

ثانيا : إننا نذكره كلما تحدثنا عن الساواة والعدالة بين البشر وحرية الإنسان الذى ولد حرا منذ البداية ، فلقد كان فيلسوف الهند مؤمنا بهذه المعانى مدافعا عنها ، مناضلا في سبيلها .

ثالثا: إننا نذكره عند الحديث عن كل حركات الاستقلال الوطنى ضد السيطرة الأجنبية والتحرر القومى من التبعية الخارجية ، إنه هو الرجل الذى أزعج خصومه بصمته ، وأفزع أعداءه بصومه ، وحـرك البشرية كلها دون طلقة رصاصة واحدة .

رابعا: إننا نذكره في مصر بالذات لأنه كان شريكا فعالا في حركتنا الوطنية فد الاحتلال البريطاني وعاملا مؤثرا في تقوية الحركة الوطنية المصرية ، ومازلنا نذكر المقارنة الدائمة بين دوره الشعبي في الهند ونظيره في مصر " سعد زغلول " وكيف تبادلت الحركتان الوطنيتان في مصر والهند ، التأثير والتأثر اللذين لخصهما أمير الشعراء " أحمد شوقي " مرحبا " بالمهاتما غاندي " وهو يمر بقناة السويس في طريقه إلى المفاوضات في لندن ، لقد قال أمير الشعراء قصيدته الرائعة التي استهلها بقوله :

#### 

خامسا: إن صوت "غاندى " يمثل عبر التاريخ الإنسانى الصوت الذى كان نصيرا للمستضعفين فى الأرض ، وهو أيضا الذى جسد أمام الفقراء والبسطاء نموذج الحياة المتجردة من مظاهر الثروة وادعاءات الجاه وسطوة النفوذ والسلطان ، وهو الرجل العظيم الذى أدرك أن الديانات كلها دعوة إلى الفضيلة ونبذ للرذيلة فحاول أن يثير روح التسامح وأن ينبذ العنف حتى دفع حياته ذاتها ثمنا لأوهام التعصب ونزاعات التطرف.

لقد أتاحت لى ظروف عملى الدبلوماسى أن أقضى سنوات أربعا فى عاصمة الهند الشامخة ،وهالنى ذلك التعايش بين الديانات ، والـتزاوج بـين الثقافات ، والاندماج الواضح بين فئات الشعب وطوائفه ، وبدت لى كل تلـك المظاهر ترجمة حية لأفكار "غاندى" ورؤيته البعيدة ونظرته الثاقبة ، إنه الرجل الأعـزل الذى لم

يتأثر بالإغراءات والوعود والتهديدات ، ولقد كنت دائما أسترجع كل الصفات الحميدة والخصائص المتفردة التى يتميز بها الهنود متصورا أن روح "غاندى" العظيم مازالت تطل على شبه القارة الهندية ، تبارك غرسها وتحمى شعبها وتقول للدنيا بأسرها هنا عاش "غاندى" من أجل شعبه ومات فى سبيل مبادئه .

وكنت أدهش كثيرا للبساطة والسماحة بين الهنود وأعيد ذلك دائما إلى تلك الروح التى بعثها " المهاتما " فى شعبة الصامد وأمته العظيمة . بـل إن التقاليد الهندية الراسخة التى تعبلورت بها الشخصية القومية الهندية والتـى تحافظ على وجودها ولا تذوب فى غيرها إنما هى بوتقة انصهرت فيها فلسفات الهند وتراثها الإنسانى كأصدق تعبير عن واحدة من أقدم حضارات الدنيا وأكثرها تأثيرا فى القارة الآسيوية .

إننى لا أمك فى ذكراه إلاأن أحيى صاحبها الذى تنتشر مبادئه فى أركان الدنيا الأربعة ، والذى يحتل مكانة خاصة فى قلوب المصريين والعرب على السواء وسوف تظل ذكراه دائما نبراسا للشعوب المقهورة والأمم المغلوبة على أمرها لأن مبادئه حية فى ضمير الإنسانية نعود إليها كلما أعوزتنا الحاجة أو ألمت بنا الخطوب أو واجهتنا التحديات .

فسلام عليك يا "غاندى" .. وسلام على أمتك العظيمة .. وسلام على كل الشعوب التي آمنت بمبادئك ، وباركت رسالتك .

# ذکری زعیم ورحیل عصر.. "رؤیلة تاریخیة "

حين مضى ربع قرن كامسل على وفاة عبدالناصر ، بدأ س فى ذات الوقت تقريبا ـ العام الخامس عشر منذ اغتيال السادات ، وكلا الشخصيتين يثير التأمل ويحرض على التفكير ويدعو إلى مراجعة سريعة لأوراق اختلطت وأحداث تلاحقت وكأنها مشاهد من رواية طويلة لم تتم فصولها حتى الآن ، ونحن نخوض هنا فى (فصل عبدالناصر ) منها .. ونحتفظ لأنفسنا بحق الكتابة عن ( فصل السادات ) فى مناسبة أخـرى .. وعبدالناصر شخصية ضخمة فى تاريخنا الحديث ومن الطبيعى ألا يـكون هناك اتفاق حوله ، وأن يتكرر دائما الجـدل بشأنه ، ولا أحسب أن النظرة المعاصرة سوف تنصفه لأنها لم تنصف أيضا كثيرا ممن سبقوه ..

ألم تكن نهاية "نابليون " وفاة فى المنفى بعد سنوات المجد العريض ؟ وكانت خاتمة " محمد على الكبير " هى الجنون حتى الموت بعد اتفاقية لندن المدف ؟ كما أن "أحمد عرابى" كان يتلقى الإهانات من العامة على قارعة الطريق بعد عودته إلى الوطن من سنوات الإبعاد الطويل متهما بأن حركته كانت سبب الاحتلال البريطانى وذريعته

فإذا كان عبدالناصر قد رحل عن عالمنا ومصر تواجه فى شجاعة محنة احتلال الأرض ومرارة الهزيمة العسكرية فإن نهايته هو الآخر لا تعبر عن قيمته التاريخية ومكانته القومية ، أقول ذلك لأننى أظن أن رحيل عبدالناصر قد اقترن برحيل عصر بأكمله .. عصر كانت له معطياته وأدواته .. وظروفه وأحكامه .. عصر ارتبط بالدور الصاعد للقوى السياسية النامية تحت مظلة حركة التحرر الوطنى الواسعة عبر قارات الجنوب الثلاث مع نهاية الحرب العالمية الثانية ، واشتداد وطأة

الحرب الباردة بين معسكرين مختلفين فكريا وسياسيا ، ونظامين اجتماعيين متباينين اقتصاديا وثقافيا ..

ويهمني أن أسجل في هذه المناسبة عددا من الملاحظات أسوقها فيما يلي :

أولا: إن فترة حكم عبدالناصر جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر والذى يحتاج في تقييمه إلى نظرة كلية شاملة وليس إلى نظرة جزئية قـاصرة ، لذلك فـالحكم لعبدالناصر أو عليه لا يمكن أن يتم خـارج السياق العام لحركة التـاريخ وفلسفة التطور ، ولكن في إطارهما ووفقا للقوانين التي تحكم العلاقة بين الماضي والمستقبل والتي تجعل الجديد يولد دائما من رحم القديم ، فـالثورة المصرية ـ على سبيل المثال ـ بدأ مخاضها في حـرب فلسطين الأولى وكـانت نتاجـا لأوضـاع سياسية داخلية منها الكثير مما يستوجب التغيير ، ولكنها أيضا ـ في نظـرى ـ لم تكـن خالية من إيجابيات أخرى .

ثانيا: إن تقييم مرحلة معينة يستوجب أن نأخذ فى الاعتبار كافة الظروف التى أحاطت بها والملابسات التى ارتبطت بوجودها ، فالتحليل السياسى نسبى بالضرورة ولا يمكن أن يكون مطلقا أبدا .. فتقييم الخمسينيات والستينيات لا يتم فقط بنظرة من منتصف التسعينيات بعد أن اكتملت الرؤى وظهرت النتائج وأصبحنا نعرف مالم يعرفه عبدالناصر، ولم يدركه بالضرورة معاصروه .

ثالثاً: لقد حان الوقت لكى نقرر أن الإشادة بزعيم لا تكون على حساب زعيم آخر، كما أن تقييم إيجابيات مرحلة معينة لا يتأتى بالتركيز على سلبيات مرحلة أخرى ، ولقد كان ذلك واحدا من أبرز أخطاء ثوار يوليو ١٩٥٢ حين تصوروا أن قيمتهم الحقيقية لا تتحقق إلا بعدوان على الماضى وطمس معالمه وإهدار حسناته ، لذلك فإننا نقول إن قيمة عبدالناصر هو الآخر لا تأتى من خلال حملة على سابقيه او لاحقيه، كما أن قيمة السادات أيضا لا تتأثر بالحديث عن إنجازات عبد الناصر ، إذ إن تاريخ مصر ـ شأن غيرها ـ سلسلة مترابطة الحلقات متصلة المراحل ، فإذا كنا نرى أن عبدالناصر يظل دائما بطللا

قوميا فإننا وبنفس الحماس نعتبر السادات رجل دولة له رؤيته الواضحة للمتغيرات العالمية والإقليمية .

رابعا: إن المأخذ البارز على فترة حكم عبدالناصر والذى يرتبط بغياب الديمقراطية وانعدام التعددية السياسية ، إنما اقـترن ايضا بالنظرة المتشككة من جانب الثورة المصرية تجاه قرن ونصف قرن يمثلان الفترة التى عرفت فيها الدولـة المصرية الحديثـة تيارا ليبراليا فى الفكر والثقافة انعكس على حركتى العلم والعمران، فكان غياب الوعى بالماضى وافتقاد الرؤية التاريخية المتكاملة لـه ، فلم نعرف ثورة وطنية معاصرة فى حجم الثورة المصرية تصرف جزءا من اهتمامها فى تغيير التاريخ أمام الجماهير ، وحجب الماضى عن الأجيال الجديدة ، واستبدال أسماء الشوارع ، وإزالة تماثيل الميادين ، وتحويل بعض القصور الملكية إلى مقار للوزارات والهيئات ، مع أنها كلها تراث وطنى ينبغى الحفاظ عليه ، وشروة قومية لايجب تبديدها ، كما أن المصالحة التاريخية بـين مراحـل الحكم ، تبدو لازمة على الصعيد الثقافي قبل غيره إذ إن الثقافة هى وعاء القيم، ومنظار الأمم تجاه المستقبل .

خامسا: مازالت أصداء فترة عصر عبد الناصر تطل علينا صباح مساء ، ونحن نتابع تطور أحداث كبرى بدأت فى عهده ومازالت آثارها باقية على الأرض العربية حتى اليوم ، بل إن جانبا لا يستهان به من شرعية السياسة والحكم فى مصر مازال مستمدا من تلك الفترة برغم التحولات الكبيرة والتغييرات الواسعة ، ويجب أن نتذكر لعبدالناصر مشلا أنه اكتشف كفاءة الضابط الطيار محمد حسنى مبارك منذ اختياره مديرا للكلية الجوية فى ظروف كانت الحاجة فيها ملحة إلى تخريج قوافل جديدة من نسور الجو ، وهو الذى اختاره بعد ذلك رئيسا لأركان حرب القوات الجوية دعما للصمود فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى وفى أحلك ظروف حرب الاستنزاف ، وحين كان عبد الناصر فى أكثر فترات حكمه قربا من قواته المسلحة وبنائها الجديد .

سادسا: يثور تساؤل مؤداه هل لو عاش عبدالناصر وامتد به الأجل ، هل كان يتحول عن بعض توجهاته القومية وأطروحاته السياسية ؟ إننى أدرك صعوبة الإجابة على هذا التساؤل ، وإن كانت هناك شواهد عديدة توحى بأن عبد الناصر كان زعيما متجدد الحماس قادرا على إقناع الجماهير بما يــراه . يكفى أن نتذكر مضمون بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ والرغبة فى التغيير إلى الأفضل ، وخطاب عبد الناصر فى عيد الثورة عام ١٩٧٠ والذى وجه فيه الحديث إلى الرئيس الأمريكى "نيكسون" مباشرة حول ضرورة تبنى الولايات المتحدة لسياسات عادلة فى الشرق الاوسط ، وكذلك قبوله لمبادرة "روجرز" قبيل وفاته بأسابيع قليلة ، ريثما تنتهى القوات المسلحة من بناء حائط الصواريخ لحماية السماء المصرية المكشوفة من الغارات الإسرائيلية والتى استهدفت كثيرا من المنشآت المدنية ..

سابعا: إن اختفاء الزعامات اللامعة من أصحاب ( الكاريزما ) المتوهجة من أمثال " ديجول " " وماوتسى تونج " " وعبدالناصر" يرتبط بنهاية عصر يطوى صفحاته ليفسح المجال لزعامات جديدة لا تقوى على البقاء إلا في إطار الديموقراطية ، والتعددية السياسية ، وصيانة حقوق الإنسان في ظل دولة القانون .. زعامات ذات حجم طبيعي ليس لها ذلك البريق الذي أعمى الأبصار وخطف القلوب ، ولكنها تعبير متوازن عن روح عصر جديد ، يبدو أنه لا يحتمل الشخصيات التاريخية الكبرى أو الزعامات التي كانت تصحو وتنام على متاف الجماهير .

ثامنا: لقد جرت عملية خلط أوراق واسعة تاهت فيها الحقائق واختفت بها الموضوعية ، كأن يكون رفض بعضنا لفترة حكم معينة هو رفض كامل يقوم على التعميم الشامل الذى يضم السلبيات والإيجابيات أيضا .. إن نقــدنا لفترة حكم عبد الناصر لا يجب أن يغمض العيون عن السد العالى ، ومعارك التحرر الوطنى ، وتأميم قناة السويس ، وحركة عدم الانحياز والصحوة القومية في أرجاء المنطقة العربية ، كما أن نقدنا لفترة السادات لا ينبغى أن يصرف الأنظار عن شجاعته في قرارى الحرب والسلام معا ، ورؤيته البعيدة للمستقبل ، وفتحه لبوابة التعددية السياسية ، كذلك فإن تقييمنا لحكم الرئيس مبارك لابد وأن يستوعب اتساع رقعة الديموقراطية ، وتزايد مساحة الحريات ، واكتمال البنية الأساسية ، وإشاعة مناخ المصالحة التاريخية بين فــترات الحكـم السابقة دون عقـد أو

حساسيات ، بل إننى لا أتجاوز الحقيقة حين أقرر أننى أرى فى فترة حكم أسرة محمد على عشرات الإيجابيات الواضحة والإنجـازات البـاهرة من عهـد المؤسس الكبير حتى قيام ثورة ١٩٥٢ مرورا بعصر إسماعيل وغيره من أبناء الأسرة العلوية، فبرغم السقطات الكبيرة والانحرافات المعروفة كان هناك قدر لا بأس به من الحرية النيابية ، والنهضة الفكرية والثقافية والعمرانية المشهودة .

تاسعا: لا أستطيع أن أنكر ـ والصدق مع النفس أولى الفضائل ـ أننا نفكر كثيرا في عبد الناصر وعصره بعواطفنا ومشاعرنا ـ حبا أو كرها ، قبولا أو رفضا ـ بينما الأوجب أن نفكر فيه ونحلل سياساته في تجرد وموضوعية يعطيانه بقدر ما يأخذان منه .. إن سنوات حكم عبد الناصر هي سنوات الحلم الكبير ، والمجد الفائب ، والعاطفة التي ربطت بين الجماهير والزعيم رغم كل التضحيات والتحديات .

عاشرا: إن عبدالناصر حاكم بشر لم يعش الدهر كله ، كما أنه لم يعـش فى كل مكان .. إنه ليس أسطورة مقدسة ، ولكنه زعامـة شامخة ، إنـه فـى البدايـة والنهاية ينتسب إلى زمان محدد ومنطقة بذاتها .

إنها ذكرى عبد الناصر تشير إلى عصر يلملم أوراقه ، ويطوى صفحاته ، ويمضى مع الأفق البعيد .. إنها سنة الوجود التي لا تختلف ، وحكمة الحياة التي لا تتوقف ... إنها مراسم مهرجان الشروق تأتى دائما بعد طقوس الانزواء والغروب .. وتبقى الأبدية في النهاية للخالق وحده .

## أنور السادات .. "الرؤية والحكم "

حين كتب الأستاذ الكبير "أنيس منصور" ناقدا الطبعة الأولى من هذا الكتاب، ذكر أننى أقمت قداسا حزينا على "عبد الناصر" واعتذرت عن عدم الكتابة عن "السادات"، وواقع الأمر أننىقلت في الدراسة السابقة وتحت عنوان "ذكرى زعيم ورحيل عصر" إننى أحتفظ بحقى في الكتابة عن السادات في مناسبة قادمة ... وها أنا أفعل .. فالحماس لعهد عبد الناصر لا يكون بحملة ضد سياسة السادات ، كما أن التشيع لحكم السادات لايكون بحملة مماثلة ضد عصر السادات ، كما أن التشيع لحكم السادات لايكون بحملة مماثلة ضد عصر السادات ، فأنا ممن يظنون ـ من استقراء تاريخ مصر الحديث ـ أن زعامات مصر قدمت في مراحلها المختلفة اجتهادات عديدة ولكنها تقع كلها تحت مظلة الوطنية المصرية مهما تنوعت الرؤى واختلفت الدرجات .. فإذا وصلنا إلى عبدالناصر والسادات فإننا نضيف عاملا جديدا هو انتماؤهما المشترك للعسكرية المصرية التي هي مدرسة دائمة في الوطنية .. تواصل عطاؤها ، واستمر ولاؤهما بشكـــل ما زال يمثل عامل استقرار وصمام أمن وعنصر توازن في مواجهة التحديات والتقلبات والمــحن حتى لــو غــابت الرؤية أحــيانا أو تـأخر الادراك قليلا ..

وللسادات جاذبية خاصة لدى المهتمين بعلم النفس السياسى والمعنيسين بالدراسات السلوكية ، فقد اتسمت حياته منذ فجر شبابه بسروح المغامرة والرغبة فى التغيير والقدرة على قراءة المستقبل ؛ ولعها كلها مقومات جعلت منه فى الفهايسة رجل دولة من طراز خاص فى وقت أهلت فيه ظروف أخرى مختلفة تماماً عبدالناصر ليكون بطلاً قوميا فريدا..

ولعل ممارسات السادات الوطنية قبل قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ تمثل فـترة مثـيرة ومادة تستحق الاهتمام لكل من يدرس تاريخـه السياسـي ونشـاطه العـام ، ونكـاد نرصد منها سمات جديرة بالملاحظة هي :

- ١ ـ إن أنور السادات كان يستطيع بعد تخرجه من الكلية الحربية في نهاية الثلاثينات واقترانه بسيدة تنتمي إلى عائل مقتدرة أن يقنع بما وصل إليه متوقعا (الباكوية) مع رتبة "القائمقام" وربما (الباشوية) مع رتبة "اللواء" أي أن طموحاته الاجتماعية كانت قد أخذت طريقها الصحيح ، ولكن الأمر كان مختلفا فقد هجر السادات الاستقرار منذ سنوات تخرجه الأولى لكي ينخرط في سلك النشاط العام ويتحمل نصيبه من الهم الوطني فكان حماسه للألمان عداء لدولة الاحتلال مع سنوات الحرب العالمية الثانية ـ منتسبا إلى مدرسة عزيز المصرى ورشيد الكيلاني وربما على ماهر ، إلى جانب تورطه في عمليات الاغتيال السياسي حيث كان اتهامه في قضية أمين عثمان بمثابة شهادة لانتمائه لمدرسة العنف الوطني وتأكيد لتنوع أساليب حياته .
- ٢ ـ لعله من الثابت تاريخيا انضمام السادات لتنظيم الضباط الأحرار بقيادة عبدالناصر في نفس الوقت الذي لحقت به شبهات العلاقة بالقصر الملكى والاقتراب من تنظيم "الحرس الحديدي"، وهي نقطة تحتاج إلى دراسة وتأمل خصوصا إذا تأكد لنا أن ولاءه لحركة الضباط الأحرار كان كاملا وأنه قد وظف علاقاته الأخرى ـ وما أكثرها ـ لخدمة ذلك الولاء ، فنحن إزاء شخصية مركبة تجيد المناورة وتحسن التمويه ويصعب ـ أحياناً ـ التنبؤ بردود فعلها ، ولقد كان عبد الناصر مدركا لهذه الصفات في السادات إلى الحد الذي جعل بعض مؤرخي ثورة يوليو ١٩٥٧ يرون أن ذلك كان السبب وراء اختيار عبد الناصر له لكي يذيع بيان الثورة بصوته تأكيدا لدوره فيها وتوريطا له أمام احتمالات المستقبل الغامض خصوصا بعد حادث السينما الشهير ليلة قيام ثورة الضباط الأحرار الذين ينتمي إليهم السادات بكل المعايير.
- ٣ ـ إن رهان السادات على شخص عبدالناصر يعكس شيئا من وضوح رؤيته وقدرته على فهم الأشخاص والتعامل فى إطار المكن دون الاصطدام فى الوقت غير المناسب ، وتعكس اجتماعات مجلس قيادة الثورة وما بعدها أن صوت السادات كان دائما مضموناً لعبدالناصر عند أى خلاف أمام أى منافسة ، وهو بالفعل ذكاء السادات الذى جعل منه آخر من بقى مع عبدالناصر ونائبه الوحيد فى عام الرحيل ..

فإذا قفزنا لسنوات نتابع فيها السادات رئيس الدولة ونرصد خلالها دوره فى الحكم لكان لنا أيضا ملاحظات تستحق الدراسة والتأمل :

أولا: لقد أظهر السادات لدى وصوله للسلطة براعة لم تكن متوقعة ، فقد ظن رفاقه أنه سيحكم لفترة قصيرة تمثل مرحلة انتقال حتى ينتهى الصراع بين مراكز القوى من بقايا العهد الناصرى بحيث يتمكن أحدها مـن السيطرة على سواه ، فالدوافع التى جانت بالقاضى الطيب مصطفى النحاس بعد زعيم الأمة سعد زغلول هى نفسها التى سعت إلى إختيار السادات الذى لا تدعمه شـعبية ولا يستند إلى نفوذ ، ولكنه مجرد امتداد مؤقت للشرعية بعد رحيل الزعيم صاحب الحضور الطاغى والغياب المؤشر ، وظهرت من جديد إمكانات السادات الذى مضى على طريق عبدالناصر بأسلوبه الخاص حتى عصف بكل الرموز التى أحاطت به وحاولت النيل منه أو تحجيم دوره ، فكانت حركة الروز التى أحاطت مع فارق كبير بينهما حيث كانت حركة السادات سلمية من قرن ونصف مع فارق كبير بينهما حيث كانت حركة السادات سلمية خاطفة بينما كانت مذبحة محمد على دموية كاملة .

ثانيا: إنه أيضا السادات السياسي الداهية الذي أراد أن يضمن في أوائل سنوات حكمه رضا مرحليا من الاتحاد السوفيتي الحليف القوى ومصدر السلاح والسند المرتقب في المعركة القادمة مع العدو ، فوقع معاهد صداقة مع موسكو وأقام الدعوى على مراكز القوى السابقة " بالمدعى العام الاشتراكي" واختار سفير مصر القدير لسنوات طويلة في الاتحاد السوفيتي وزيرا للخارجية .. إنه أعطى باختصار إشارة للدخول يسارا ، بينما هو يرتب كل أوراقه للاتجاه يمينا ، فطرد الخبراء السوفيت من القوات المسلحة المصرية وأطاح بالوجود السوفيتي في مصر وطارد فلوله في المنطقة بعد العبور العظيم والنصر الذي حققه الجندي المصرى في معركة مفاجئة سوف يظل الترتيب لها . والإعداد لمسارها ، والتمويه لحدوثها فصلا مشرفا يستحيل حرمان السادات من قيمته العظيمة أو الإقلال من دوره التاريخي الضخم .

ثالثاً: إنه السادات صاحب القرار الخطير فى الربع قرن الأخير بزيارته الشهيرة للقدس وحديثه أمام الكنيست الإسرائيلي طارحا تصور مصر لمستقبل الصراع العربي ـ الإسرائيلي . ، إنها قد تبدو الآن خطوة ممكنة ولكن التفكير فيها في إطار توقيتها والظروف المحيطة بها سوف يـجعلنا نسلم بأن الرجل الذي اعتمد سياسة " الصدمات الكهربائية" كان صاحب رؤية شاملة وفلسفة واضحة

ـ مهما اختلف البعض معهما أو جادل فى صوابهما ـ تؤكدان أن تفكـيره كـان غير تقليلدى كما أن روح المغامرة كانت جزءا من حساباته الذاتية .

رابعا: لقد كان للرجل فراسة عند الاختيار ، وشجاعة في القرار ، فقد استعان في سنوات حكمه وخلال مراحله المختلفة بأسسماء لامعة من أبناء هذا الوطن المعطاء من أمثال محمد حسنين هيكل وعبدالعزيز حجازى ومصطفى خليل وإسماعيل صبرى عبدالله وبطرس غالى برغم اختلاف توجهاتهم الفكرية وتباين مواقفهم السياسية ، وحصافة الحاكم تتحدد من اختياراته ، وتبرز قيمته من معاونيه ، وقد كان السادات صاحب مدرسة واضحة التوجه ، قادرة على استخدام الطاقات البناءة لأبناء الوطن .. شركاء المستقبل والمصير .

خامسا : إن الأخطاء الكبرى في مسيرة السادات بدءا من الانقلاب الاجتماعي في ظل سياسة الانفتاح الاستهلاكي وصولا إلى خطيئة اللعب بورقة الدين في السياسة مروراً بشبهة الانحياز الطبقي وتشويه الخريطة الاجتماعية ، إن هذه الأخطاء في مجملها لا تنتقص من دوره ، ولا تقلل من بصمات الكبيرة على الصعيدين المحلي والقومي ، فقد كان الرجل بارعا في اللعب على المتغيرات الإقليمية والدولية ، قادرا على مجاراة ما يدور حوله ، مع اهتمام بالثقافة والأدب وتذوق للشعر والفن ، ورغبة في تقمص أدوار تاريخية تتناسب مع المختلفة ..

إننى أريد أن أصل من السطور السابقة كلها إلى القول بأن تاريخ الشعوب وحدة لا تتجزأ وأن ماضى الأمم متشابك متماسك ، من الصعب بـل ومن العبث تشويه صورته .. ولو أخذنا مصر الحديثة كمثال فإننا نؤكـد بكـل اليقين أن لكـل حاكم مآثره وخطاياه ، ولكل إيجابياته وسلبياته ، والكل حاول أن يرى بقـدر ما أتيح له من ضوه .. إن "محمد على " ـ كما نقول دائما ـ كان صاحب رؤيـة شاملة ونظرة بعيدة برغم أنه كان حاكما أجنبيا يسعى لتثبيت أركانـه وأسرته من بعـده ولكنه من خلال ذلك الطموح الشخصى وضع نواة الدولة العصرية المصرية ثم حاول بعده "الخديوى إسـماعيل" استكمال الجانب العمرانى وتحديث بناء الدولة تشبها بأوروبا برغم الديون الثقيلة والإسراف الأحـمق ... فإذا وصلنا إلى "جــمال عبدالناصر" فإننا أمام زعامة قومية ضخمة فى تاريخنا المعاصر تبقـى فى التكوين النفسى للأمة العربية كلها شعورا يصعب اختفاؤه ، أو الإقـلال من حجمه مع التسليم بغياب الديمقراطية فى عهده وواقـع الهزيمة العسكرية التـى واجهتـه ،

فالبطل يظل فى ضمير أمته برغم العثرات والنكسات والخطوب ، أما الغوص فى تاريخ "السادات" وقدراته الشخصية ومواهبه السياسية فلابد له أن يدعونا إلى التسليم بأنه كان رجل دولة من طراز فريد ، وصاحب رؤية متميزة تمثل نموذجا للتوافق بين ما يفكر فيه وما يقدم عليه برغم اعترافنا بما وقع فيه من أخطاء وما تركه من سلبيات .

فإذا تطرقنا إلى فترة حكم الرئيس مبارك الذى اختاره عبدالناصر مديرا للكلية الجوية فى أحلك فترات ما بعد نكسة ١٩٦٧ ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية فى ظروف صعبة للغاية ، ثم اختاره السادات قائدا للقوات الجوية قبيل حرب أكتوبر ثم نائبا لرئيس الجمهورية - ومع تسليمنا بصعوبة التقييم بسبب عامل المعاصرة واستمرار الحكم - فإننا نراه حاكما متوازن السياسة واضح الهدف فى مواجهة ضغوط دولية هائلة وفى ظل علاقات إقليمية بالغة التعقيد ، فلم يعتمد على وهم الإلهام ولم يستند إلى هوس "كاريزما" .. تمكن بصبره من ترويض الحكام حوله ، وتحقيق المصالحة التاريخية بين زعامات قبله ، لم يتحامل على عبدالناصر ولم ينقص من قدر السادات .. ولم يتنكر لزعامة سعد زغلول ولم يسقط من حسابه دور مصطفى النحاس ، بل رد الاعتبار للجميع فى إطار وطنى عام .. لأنها مصر فـى النهايـة .. التـى تعـتز بأبنائهـا .. وتبـاهى بأجيالهـا .. وتفـاخر بتاريخها ..

## مبارك .. "رؤية مباشرة "

اتصل بى الصديق الأستاذ مكرم محمد أحمد (منتصف يوليو ١٩٩٣) وطلب منى المشاركة بمقال يقترب من شخصية الرئيس مبارك لنشره في عدد "المصور" الخاص حول تجديد رئاسة الرئيس لفترة قادمة ، وأكون صادقاً فأعترف أننى ترددت يومها لسبب لاأخفيه ، فقد تركت موقعى بجانب الرئيس منذ فترة وقد يفسر بعضهم ما أكتبه الآن نوعاً من التمسح فى فترة قضيتها بالقرب منه . كما أن هناك غيرى ممن عملوا بجانبه قد يجد بعضهم لديه ما يقوله فى هذه المناسبة فلماذا أبادر بالكتابة حتى ولو كان ذلك تلبية لدعوة ؟ ولكننى عاودت التفكير ورأيت أننى فى النهاية مواطن من حقه أن يسجل انطباعه ، ويدلى برأيه خاصة إذا كانت الظروف قد أعطته فرصة أمتدت لأكثر من سبع سنوات ، كان فيها قريباً من صانع القرار ، متابعاً لمجريات الأمور وأمسكت بالقام وشرعت فى عياغة أفكارى بكل ما أقدر عليه من موضوعية وتجرد ، ورأيت أن الدقية تلزمنى صياغة أفكارى بكل ما أقدر عليه من موضوعية وتجرد ، ورأيت أن الدقية تلزمنى عباراك .. صورة من قريب " وركزت فيه على خمسة محاور أساسية هى :

## أولا: الفصل الكامل بين المشاعر الشخصية والمسلحة العامة:

فالرجل يتمتع بقدرة لاأعتقد أننى عرفت لها نظيراً \_ خصوصاً فى مصر حيث ورثنا خلط الأوراق الخاصة بالعامة \_ فى إيجاد حاجز منيع بين شعوره الذاتى وقراره فى موضوع معين ، فهو لايسمح بتدخل الهوى الشخصى فى الموقف الهام. لايختار مسئولاً لمجرد انه لطيف المغشر ولا يقرب شخصاً لأنه يمتدحه أو ينافقه . ولايجعل من معايير اختياره لشغل منصب معين إلا المعيار الموضوعى المتجرد الذى يتعلق بالحس الوطنى وكفاءة الأداء . بل إنه يتخذ القرار الصعب حتى لو مس من هم قريبون منه بلا تردد إذا ما شعر وفقاً لرؤيته أن ذلك يحقق الأفضل فى النهاية . ويبدو أن الرئيس ألزم نفسه بهذا المسلك منذ صدر شبابه ، فالذين يعرفونه فى مراحل مختلفة من خدمته العسكرية ، أو المدنية يؤكدون ثباته على هذا النهج الذى لم يخرج عليه طوال حياته التى تحمل خلالها أخطر المسؤويات .

#### ثانياً : التعامل الفريد مع عامل الزمن:

وهذه نقطة جوهرية فى شخصية الرئيس ، تجعله قريباً من أصحاب الفلسفات الآسيوية ، فهو لايتعجل قراره ولايسبق بموقف معين عن توقيته المحدد الذى يريده ، ولديه فى ذلك إرادة لاتضعف ، وصبر لاينتهى وأعصاب هادئة تسمح له بالتصرف المتزن ، وكأن أمامه أبد الدهر . والحق أقول إن هذه أيضاً سمة نحتاج إليها وصفة نفتقد وجودها.

ولقد عشت فى الهند سنوات من عمرى ، وأدركت فلسفة العلاقة بالزمن ، وكيف أنها تختلف بين الأمم وتتباين لدى الشعوب . فالقدرة على إرجاء القرار لتوقيت أفضل تحتاج إلى درجة عالية من ضبط النفس والثقة الكاملة فى المستقبل ، وهى أمور خرجت عنها شعوب الشرق الأوسط بالحماسة المتعجلة أحياناً ، والتسرع غير المدروس أحياناً أخرى ، لذلك لا يستريح الرئيس للتعميم والعبارات الفضفاضة بل يفضل الأسلوب العملى الواقعى ويعطى لدلالات الأرقام الأهمية خاصة فى تحليل المواقف.

## ثالثاً : القدرة على الكتمان رغم صراحة حديثه الباشر:

وهذه إحدى خصوصيات الرئيس فهو يدرك جيداً حدود ما يقوله ، وحدود ما يختلط به مهما كانت إغراءات الحديث ، أو فرقعة الخبر فالحذر صفة تمرس عليها والتزم بها فى مسيرته الوظيفية والشخصية طوال حياته . وقد يستطرد فى حديث طويل ويتصور مستمعوه أنه قد أعطى كل ما لديه ، ويشيدون بصراحته وبساطته ، وواقع الأمر أنه قد احتجز لديه معلومات معينة ، واحتفظ بأمر ما لسبب يتعلق بالمصلحة العامة ، أو انتظاره لتطور معين يكتمل به الموضوع ويتحدد معه توقيت إعلانه.

## رابعاً : صعوبة توقع رد فعله أو التنبؤ المسبق بموقفه:

كان من مشكلاتنا السياسية على مستوى القيادة فى العالم العربى سهولة الاستدراج ، والسقوط فريسة لأسلوب الفعل ورد الفعل ، فإذا عرف خصوم زعيم معين ، أو حتى من يتعامل معهم سياسياً اسلوبه فى مواجهة الحدث وانعكاسه عليه لأصبح أمامهم كالكتاب المفتوح يمكنهم أن يفتعلوا الموقف ليحصلوا على رد الفعل الذى يريدونه ، وتاريخ العرب الحديث حافل بذلك . أما نموذج مبارك فهو

مختلف تماماً لأمرين أولهما : أنه لايقدم رد فعل متعجلاً إلا بتدقيق شديد ودراسة متأنية مهما كانت الظروف . وثانيهما: أن التنبؤ بطبيعة رد الفعل الذى قد يصدر عنه أمر صعب للغاية . فهو يحرم الطرف الآخر متعة توجيهه أو التأثير عليه .

## خامساً : تغليب المصلحة العامة والحساسية الشديدة من ظهور مراكز القوى:

يقضى الرئيس يومياً ساعات مضنية وفقاً لأساوب عمل شاق جداً يبدأ فى الصباح الباكر ، ولديه فى ذلك قدرة عالية ، وأسلوبه فى العمل لا للتراخى ولايقبل التقاعس بل يمضى فى دأب شديد يكاد يكون فيه فريداً .. أذكر أننا غادرنا القاهرة مع الرئيس ذات صباح زار فيه بغداد والكويت وجدة قبيل غزو العراق للكويت وعاد فى مساء اليوم نفسه بعد مباحثات شاقة فى ظروف صعبة ومعقدة . وكثيراً ما زار عدة دول فى أيام قليلة أثناء جولاته من أجل الاصلاح الاقتصادى والخروج بمصر من مأزق المديونية.

كذلك فإن جولاته الميدانية لمحافظات الجمهورية هي نموذج شاق آخر يقضى فيه الرئيس احياناً اكثر من ساعات دون طعام ولدى الرئيس احساس بأن كل عائد يدخل الدولة هو مصدر سعادة شخصى فقد كان يراقب تزايد قوافل السفر التي تعبر قناة السويس في ارتياح وسرور بالغين لأن في ذلك دخلاً للدولة وهو الشعور نفسه الذى كان ينتابه حين يرى الأعداد الكبيرة من السياح تتدفق على مصر ولكن الأمر الذى يستحق الاهتمام هو فرط حساسية الرئيس لأى احتمال لظهور مراكز قوى جديدة في ساحة العمل السياسي في مصر وهو حريص على ألا يرتب القرب منه ميزة لشخص أو جماعة قد يتصور أن لها حظوة لدى الرئيس أو أن لها تأثيراً و خارج حدود دورها - في القرار السياسي فلقد وعني الرئيس درس السياسة المصرية في الأربعين عاما الماضية ولم يسمح بظهور شللية سياسية أو السياسة المصرية في الأربعين عاما الماضية ولم يسمح بظهور شللية سياسية أو تكوين مراكز قوى مهما كانت الظروف أو الاعتبارات ولم يترك لشخص أو مجموعة احتكار المعلومات والتحكم فيها أو الانفراد بعرضها عليه .

## الحياة الخـاصة للشخـصية العـامة "رؤى ذاتية "

يثور دائما جدل شديد فى الأوساط السياسية والثقافية على الستويات الدوليـة والقومية والمحلية حول إطار الحياة الخاصة للشخصية العامة وحدود حريتهـا فى إطار المسئوليات التى تتحملها أو الالتزامات التى تحيط بها .

وواقع الأمر فإن هذه المسألة تحتاج إلى قدر لا بأس به من شجاعة الطرح ، وموضوعية التناول ، لأنها قضية ذات طابع تاريخى ، حفلت بها كتب التراث ، وتناوبت عليها آراء المفكرين ، ولاكتها ألسنة عامة الناس ، ووفدت عليها تطورات معاصرة أعطتها أبعادا جديدة ..

فالحرية الشخصية للإنسان العادى مسألة مستقرة نظمتها الأديان والأعراف والقوانين ، ولكنها بالنسبة " للفرد العام " قضية مختلفة تدخل فيها اعتبارات متباينة القدر وعوامل متجددة التأثير ، وهنا قد يكون من الأوجب أن نسوق ملاحظاتنا في هذا الشأن على النحو التالى :

أولا: إن القضية كما أشرنا ليست وليدة هذا الزمان وحده ، وإن كانت لها أبعاد معاصرة جديدة لم تكن قائمة من قبل ، ولكنها جدت بحكم تطور أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وتقدم أدوات التسجيل والدعاية والنشر بصورة جعلت الجماهير - من كل الأمم ومختلف الثقافات - شريكا في التقييم ، وطرفا في المتابعة ، ألم تعد صور الشخصيات العالمية البارزة معروفة لرجل الشارع في أصغر دولة من عالمنا ؟ وأصبحت الأرض كوكبا واحدا يهتم سكانه في مجملهم بنفس القضايا ويثيرون ذات المشكلات .

ثانيا: إن مسألة الحياة الخاصة للشخصية العامة هى ذات مفهوم نسبى بالضرورة يخضع لعوامل الزمان والمكان .. البيئة والثقافة .. المعتقدات والتقاليد .. فرقص رئيس دولة أفريقية فى حفل عام هو جـز، من مراسم عادية مستقرة فى وجدان تلك الشعوب ، بينما يتعذر ذلك فى دولة عربية أو إسلامية لأسباب تتصل بالضمير الجماعى الذى هو محصلة لأفكار ومبادئ لا يسهل الخروج عليها، ألسنا حتى اليوم نتذكر بالدهشة قصة ( الصاغ الراقص ) حين ذهب "صلاح سالم" عضو مجلس قيادة الثورة فى رحلته الشهيرة إلى جنوب السودان وشارك القبائل بعض احتفالاتهم ، وكان تصرفه موضع انتقاد من جانب تيار مصرى عام ظل يشير إلى هذا الحادث باعتباره أحد المشاهد العالقة بالأذهان لفترة حساسة من العلاقات المصرية ـ السودانية ما زالت أصداؤها باقية حتى اليوم ؟

ولماذا نذهب بعيدا إلى أكثر من أربعين عاما مضت ؟ هل يتحمل الرأى العام فى دولة عربية أو إسلامية اعترافا علنيا بالخيانة الزوجية من أميرة مرموقة مثلما فعلت "ديانا " قرينة ولى عهد الإمبراطورية التى كانت لا تغرب الشمس عن ممتلكاتها ؟ هل يقبل العرب أو المسلمون حاكما له ابنة غير شرعية مثل " فرانسوا ميتران " رئيس فرنسا الراحل ؟ إنها فى النهاية رؤية نسبية وأحكام قيمية تخضع لعوامل متشابكة يصعب توحيدها أو إيجاد معيار مطلق للحكم عليها .

ثالثا: إذا كان ما هو مستهجن في ظل ثقافة معينة يبدو عاديا في ظل ثقافة أخرى فإن ما هو مقبول في عصر بذاته قد يصبح ممجوجا أو مرفوضا في عصر آخر، فذكريات عصور الحريم وليالي قصور الولاة لا تبدو اليوم أمرا محتملا بعد تنامى ظاهرة الرأى العام وانتشار العلم والوعي الثقافي فضلا عن شيوع ثقافة الديموقراطية .. كما لا تقف أسباب اختلاف النظرة تاريخيا عند هذه الأسباب السياسية العامة ، ولكنها تتجاوز ذلك إلى تطور القيم واختلاف المفاهيم ، فوضع المرأة في عصرنا هو بالضرورة أفضل من وضعها في عصور مضت ، فقد تعززت مكانتها ونالت حقها في التعليم والعمل معا ولم تعدد سلعة في يد من يملك أو ملهاة للرجال ، كما كانت في بعض فترات التخلف وأزمنة الانحطاط .. وقد يكون من المناسب أن أشير هنا إلى معادلة صعبة في بلادنا تحتاج إلى مواجهة

عادلة في عصرنا هذا وأعنى بها عجز الشباب ماديا عن الزواج في وقت لا يقبل فيه مجتمعنا ـ عن حق ـ العلاقات الحرة لمن يرضاهـا فضلا عن تجريمهـا دينيـا وأخلاقيا .. بل إنني أحسب أن هذه المعادلة الصعبة التى تجعلنـا ـ في بلـد لـه مثل ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية ـ نرفض بحكم تراثنا الروحـي وتقاليدنـا الراسخة حرية العلاقات بـين الرجـل والمـرأة بآثارهـا السلبية المعروفـة مثلمـا هـو حادث في المجتمعات الغربية .. ونسـتهجن في الوقـت ذاتـه سهولة الارتبـاط الزوجـي ونضع له شروطا مادية عسيرة ، كمـا لا نستسيغ حاليـا تعـدد الزوجـات مثل بعض المجتمعات العربية التقليدية ، وبذلك نجـد شبابنا في النهايـة أمـام طريق مسدود فلا هو يقبـل ـ بحكـم دينـه وتقاليده ـ انحرافـا بالحريـة يرضـي نزواته ، ولا هو قادر بحكـم الإمكانـات والتعقيدات على زواج يحقـق رغباتـه ! ولست أظنه خافيا على كل ذي بصيرة أن الإرهاب حاول النفـاذ من هـذه الثغرة وتلقف المئات من شبابنا التائه في ظل تلك المعادلة الإنسانية الصعبة ليدفعهم نحو وتلقف المئات من زماننا واللجـو، إلى العنـف خروجـا على المجتمـع وأطـره الشـرعية في محاولة حمقاء للخلاص من مأزق هذا الزمان .

رابعا : يتعين علينا \_ أخذا بقدر من التجرد والموضوعية \_ ان نفرق بين درجات وأنواع الحياة الخاصة للشخصية العامة ، فالسطو على المال العام أو استغلال النفوذ يقعان بالضرورة في مقدمة ما يجب وضع الضوابط للحيلولة دون وقوعه ، وهما مجرمان في ظل كل الأديان والشرائع والقوانين الطبيعية والوضعية فضلا عن أنهما يعكسان نقصا في الشعور بالأمان ، بينما قد ترى مجتمعات معينة أن الحياة المخاصة للشخصيات العامة ذات درجة مختلفة من الاهتمام ونوعية أقل من التجريم .. وهي أيضا قضية نسبية شديدة التباين من زواياها المختلفة ، فما يرفضه الشرق الإسلامي العربي قد يبدو طبيعيا في بلد مثل اليابان أو غيرها من يرفضه الشروة الإسلامي العربي قد يبدو طبيعيا في بلد مثل اليابان أو غيرها من أندونيسيا الراحل \_ وهي دولة مسلمة \_ في فنادق القاهرة أثناء زياراته الرسمية ، أندونيسيا المراحل ـ وهي دولة مسلمة \_ في فنادق القاهرة أثناء زياراته الرسمية ، وما كان يحيط بها من نقد واستهجان بينما تبدو تصرفاته أمام مواطنيه عادية ومقبولة . ومع ذلك فالحياة الخاصة يصعب فصلها عن الصورة العامة للسياسي أو

صاحب السلطة ، بل إننى أقرر هنا أن فساد الملك السابق فاروق كان ينصرف فى معظمه إلى تصرفاته الشخصية قبل مواقفه السياسية .

خامسا: يجب أن نعترف أننا نجسد مجتمعا شرقيا يهوى الدخول في حياة الشخصيات العامة ونسج القصص حول أصحاب السلطة وتوهم الأحداث لدى ذوى النفوذ ، فنحن ما زلنا نتذكر أن سعد زغلول ــ زعيم الثورة الشعبية في ١٩١٩ وقطب أقطاب الوفد المصرى ـ كان متهما في فترة مبكرة من حياته بانه يهوى القمار ويلعب الورق ، بل إننا لا نتجاز الأمر ذاته بالإشارة إلى ذلك الخلط المتعمد عند محاولة تفسير المواقف العامة بالجوانب الشخصية ، وهـو أمر دونه محاذير كثيرة ، فمصر لم تدفع في فترات سابقة " فاتورة " غالية لأخطاء بعـض حكامهـا لأسباب تتصل بنزواتهم الشخصية أو انحرافاتهم الخاصة فقط ولكن لأسباب موضوعية أيضا ، فأحمد عرابي ـ زعيم ثورة الفلاحـين في الجيـش المصـرى أمـام استبداد الخديو ــ لم يهزم إلا لأسباب تتصل بأخطاء في حساباته السياسية وطيبته المفرطة التي جعلته يثق فيمن لا يستحقون. كما أن أخطاء عبدالناصر \_ وهو الذى يمثل زعامة ضخمة ومؤثرة في تاريخنا ـ لم تأت من حياته الشـخصية التـي كانت ناصعة بكل المعايير ، ولكنها جاءت من تراكمات تتعلق بتركز السلطة وغياب الديموقراطية ، كذلك فإن بعض التجاوزات الشخصية في تاريخ السادات قبل ١٩٥٢ لم تكن قيدا على حركته السياسية التي وصلت به لكبي يكون بطل الحرب والسلام ، وهنا أسترشد بما جاء في مقال بصحيفة " الأهرام " للكاتب المتميز " فهمي هويدي " ـ وهـو مـن قـد نختلـف أحيانـا مـع رؤيتـه ، ولكننـا لا نختلف دائما حول مكانته ـ حيث يتعرض لمسألة المفاضلة بين الأخلاق الخاصة والأخلاق العامة لدى فقهاء المسلمين ويطرح وجهة نظر لبعضهم ترى تفضيل الحاكم الكافر العادل على المسلم الجائر " لأن كفر الأول مردود عليه بينما عدله يعم الناس ويشملهم " ويسوق رأيا للإمام " أحمد بن حنبل " حين سأله البعض عن الأفضل ليكون أميرهم الذي يقود الغزو: قوى فاجر أم صالح ضعيف ؟ فكان رده : الفاجر القوى قوته للمسلمين وفجوره على نفسه ، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين ، فلتغز مع القوى الفاجر ، وتلك رؤية قد يختلف البعض معها ولكن يعطيها الكل قدرها.

سادسا : ينبغى أن نقرر أن سلوك الناس وهم فى السلطة يختلف عنه خارجها لأسباب تتصل بضغوطها النفسية وأجوائها المحيطة ، فالضعف البشرى ظاهرة إنسانية ، كما أن تكاثر أصحاب الحاجات وذوى المآرب وحملة المباخر هى كلها أمور متوقعة حول ذوى السلطان خصوصا فى ظل غياب الحريات ، واختفاء روح النقد البناء ، وشيوع التسلط والخوف ، لذلك فإن مواجهة مراكز القوى فى الحكم بدءا من البطش "بالبرامكة" فى عصر الرشيد ، إلى ضرب "مجموعة المشير عامر" فى عصر عبدالناصر ، إنما هى فى معظمها نماذج للصعود والهبوط اللذين يجب أن يدركهما كل من اقترب من السلطة وعرف بريقها الخلاب .. فهناك من يتابعون خطاه ، ويحسبون أنفاسه ، ويرصدون أخطاءه حتى ولو كانت صغيرة ، يتابعون خطاه ، ويحسبون أنفاسه ، ويرصدون أخطاءه حتى ولو كانت صغيرة ، وأزعم هنا أن السلطة تحتاج إلى جانبها لما يمتص سطوتها ويقلل من وطأتها على الحاكم قبل المحكومين حتى يكون هناك ما يشده إلى واقع الحياة واهتماماتها الأخرى ، فزعيم يهوى الأدب أو يعشق الفن أو يمارس الرياضة هو بالقطع أقرب إلى جماهيره من ذلك الذي يعيش مع السلطة وحدها صباح مساء .

سابعا : إن نضوج الديموقراطيات المعاصرة قد بدأ يقدم تقاليد جديدة التوفيق بين الحياتين الخاصة والعامة للمرموقين من ساسة ومفكرين ومبدعين ، ولعل مثول سيدة أمريكا الأولى أمام لجنة برلمائية عليا للإدلاء بشهادتها في عام الانتخابات الأمريكية هو نموذج للبساطة في قبول الموقف العام الذي تغرضه الظروف على من يقبل التصدى للعمل العام ، فالمهم دائما أن يتحلى السياسي بأكبر قدر من الصدق مع النفس ومع الآخرين ، " فريتشارد نيكسون " لم يفقد أكبر مقعد في تاريخ العالم المعاصر بسبب التنصيت الحزبي على المعارضة في ( ووترجيت ) فقط ، ولكن لأنه أنكر الاتهام في بدايته فكان كاذبا على نفسه وعلى شعبه ، بل إنني أتذكر دائما بالدهشة ما تابعته أثناء فترة عملي في بريطانيا منذ أكثر من خمسة أتذكر دائما بالدهشة ما تابعته أثناء فترة عملي في بريطانيا منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما حيث كان زعيم أحد الأحزاب السياسية الثلاثة متهما بعلاقة شاذة مع شاب منحرف ، وحين انتهى الامر بإقصاء ذلك السياسي عن منصبه الحزبي مع شاب منحرف ، وحين انتهى الأمر بإقصاء ذلك السياسي عن منصبه الحزبي أخرى تورط فيها ذلك الشاب المنحرف . وهكذا يصبح الصدق قبل غيره هو أخرى تورط فيها ذلك الشاب المنحرف .. وهكذا يصبح الصدق قبل غيره هو

الرصيد الباقى لكل من اقترب من السلطة ثم اكتوى بنارها، وتظل الأمانة هى ادخاره الصامد أمام ضميره وعصره وعارفيه .

ثامنا: لا شك أن مراتب الحياة العامة مختلفة فما هو مرفوض من سياسى قد يكون مقبولا من أديب ويعتبر أمرا عاديا من فنان ، فارتياد المجالس وإقامة الصداقات وغيرهما من مظاهر العلاقات العامة على المستوى الشخصى وحتى إخفاء بعض العلاقات ليست كلها أمورا ذات معيار واحد أمام الشخص العام ، ولا شك أن محنة الفرد في هذه الحالة هي جزء من أزمة عالمية تعطى للشخصية المرموقة مساحة واسعة من الحركة في إطار الشهرة العريضة ثم تحاكمها محاكمة قاسية أحيانا خارج حدود إبهار فكره أو تألق مكانته ، لذلك فإننا لا نرى التعميم أمرا ممكنا ، بل نعتقد أن نسبية النظرة التي ترتبط بالزمان والمكان ـ كما أسلفنا \_ إنما تنسحب أيضا على نوعية الحياة العامة التي يحتلها فرد ما ..

هذه محاولة موجزة أردت فيها أن أستكشف أبعاد تأثير الحياة الخاصة على الحياة العامة ، يبدو واضحا من كل سطورها أنه على الرغم من وجود ضوابط أساسية إلا أن تباين النظرة عند التقييم يخضع لاختلاف المجتمعات والثقافات والأزمنة ، وإن كانت طهارة اليد والصدق مع النفس وأمانة المسئولية كلها قواسم مشتركة ينبغى أن تتصف بها الشخصية العامة ، ولا أقول بهذه المناسبة إننا أفضل أو أقل من غيرنا ، ولكننى أقول إننا بالتأكيد مختلفون عنهم اختلاف التراث والعقيدة .. اختلاف الرؤى والقيم .. اختلاف الزمان والمكان .

## النجومية .. والجيل المسروق "رؤية نقدية"

نعنى بداية بالنجومية ـ وإن لم تكن كلمة صحيحة تماما لغويا ـ ذلك التألق فى الحياة العامة ، والبريق الشخصى الذى يضع صاحبه فى قائمة المرموقين على صعيد المجتمع كله ، والنجومية أنواع ، فهناك نـجوم فى سماء السياسة ، وآخرون فى عالم الفكر والأدب ، أو العلم والثقافة . وغيرهم فى دنيا الفن أو بين رجال الأعمال ، كما أن النجومية درجات أيضاً من حيث السطوع والضياء ، والاستقرار والاستمرار ..

ولقد دفعنى إلى طرق هذا الموضوع وارتياد هذا الطريق الصعب ، ما نلاحظه فى السنوات الأخيرة من درجة الاحباط النفسى ، وكم المعاناة الذاتية التى تعانى منها نسبة لا بأس بها من أبناء الجيلين الأخيرين فى مصر المعاصرة ، حيث شاء قدرهم أن يعيشوا فى البداية سنوات " المد القومى " و " التحول العظيم " ثم جاءت نكسة ١٩٦٧ بكل تداعياتها المرية وبصماتها القوية حتى كان " العبور إلى النصر " عام ١٩٧٧، وهى أحداث جسام واكبتها عملية انتقال شاملة للمجتمع المصرى – بعد ثلاثة عقود حافلة بالمواجهات والحروب – من القرية إلى المدينة .. من اقتصاد زراعى إلى اقتصاد مختلط .. تتصدر فيه الصناعة بكل ما يلحق بها من قيم جديدة أو يتبعها من عثوائيات طارئة ... ثم كانت موجات التطرف الدينى واختلاطها بالعنف السياسى مع عملية انتقال بطيئة نسبيا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية .. وهكذا كان على أبناء الجيلين الأخيرين أن يعاصروا مرحلة الشرعية اختلطت فيها الأوراق ، وتزاحمت بها الأحداث ، وتداخلت عندها المؤى ، بحيث أضحى من نتائج ذلك كله تعطيل الأثر الانتقائى لقانون الاختيار المؤى ، بحيث أضحى من نتائج ذلك كله تعطيل الأثر الانتقائى لقانون الاختيار الطبيعى بين الناس ، والسماح " لعوامل أخرى " بأن تـمارس تأثيرها فى ظل غلاب المعايير الموضوعية للاختيار ، أو الأسس المجردة عند التقييم

وحين تغيب الموضوعية أو تتعطل " نظرية الإختيار الطبيعي " التي تعتمد على تقديم العنصر الأصلح واستمرار بقائمه ، حين يحدث ذلك يكون من المتوقع أن

تختزن الأجيال الجديدة جرعات متكررة من الاحباط الـذى قد يـؤدى أحيانـا إلى نوبات من اليأس الذى لا مبرر له .. فالتطلع حق طبيعى للبشر ، كما أن الطمـوح رغبة مشروعه إذا ما اقترن بوجود الأسباب المبررة له والقدرات الداعمة لوجـوده ، ولكن الهوة الواسعة بين المطلوب والمتاح .. بين المراد والممكن .. هـى التـى تخلـق كل نوازع الشوق إلى المناصب أو التعلق بأضواء النجومية ..

وهنا أستأذن في أن أطرح بعض الملاحظات التي تدور حـول مسألة النجوميـة وتواصل الأجيال عندها ، وتبادل المواقع بينها :

أولا: إن النجومية لم تعد موهبة تغرض صاحبها على المسرح العام للحياة بل أصبحت تحتاج أيضاً إلى عملية إخراج تعتمد على كيفية " صنع الصورة " أصبحت تحتاج أيضاً إلى عملية إخراج تعتمد على كيفية " صنع الصورة " Image Making فما أكثر المواهب التى زوت لأنها لم تجد فرصتها إلى النور ، أو اختفى بريقها بحمق أصحابها وتقاعسهم عن بذل الجهد لإثبات الذات ، فليست الموهبة هي السند الوحيد للنجومية ، بل لابد أن يقف وراءها مجهود إنساني يدعمها ، وفعل مستمر يصقل وجودها .. إن الموهبة وحدها لم تصنع أم كلثوم وعبد الوهاب أو العقاد وطه حسين بل اختلطت لديهم في مراحل كثيرة من أعمارهم - حبات العرق بقطرات الدموع عبر مسيرة شاقة ، بدأت بغابة الأشواك قبل أن تصل بهم إلىحديقة الورود .

ثانيا: إن الجهد الإنسانى عنصر حاسم فى التميز ، وسبب رئيسى للتألق ، ولعلى أسوق لذلك نموذجا يحدور حول قمة النجومية ، ويتمثل دائما فى خاطر عابر يراودنى كثيرا عن المغزى الإنسانى الذى يقدمه التاريح الشخصى لقائد مثل الرئيس مبارك ، وهو الذى تبوأ دائما من المواقع أعلاها دون أن يسعى إلى منصب أو يرغب فى سلطة ، حتى أن رفاقه يحروون أنه كان يفضل البعد عن الأضواء والاختفاء عن الأنظار عندما يتكالب الجميع طلبا لوظيفة أو الحاحاً على موقع ، وكنت أعتقد ولا زلت أن ما وصل إليه هو مكافأة طبيعية عن الجهد المضنى والأداء المشرف ، والاستقامة الخلقية لذلك الطيار الجمور عبر سحنوات عصره كلها ، فالنجم الساطع يكون دائما صناعة ذاتية باهرة ، وإرادة إنسانية قوية ، تفرض نفسها فى كل زمان وأى مكان .

ثالثاً: ليس المهم هو أن يولد نجم في السماء ، ولكن أن يبقى متألقا لامعا دون أن يسقط مثل " النيازك " أو يهوى " كالشهب " لمجرد الإبعاد عن موقع أو فقدان منصب ، إن القلائل هم الذيب يذكرون أن " الكاتب الكبير " كان وزيرا في يوم من الأيام ، لأن استمرار نجوميته ودوام تألقه إنما يعتمد على مقومات حقيقية ، وقدرات أصيلة قد جعلت اسمه فوق المنصب وقبل الموقع . . وما أكثر الوزراء في تاريخنا وتاريخ دول غيرنا لا تذكرهم إلا أسرهم وبعض جيرانهم على أكثر تقدير .

رابعاً: يجب أن نعترف أن عناصر كثيرة قد طرأت على مفهوم النجومية ، بحيث أصبحت تسمح بتسرب بعض المتسلقين الذين يمكنهم التسلل إلى دائرة الضوء دون أن تكون لديهم " أوراق اعتماد حقيقية " يتقدمون بها إلى "بلاط" الحياة العامة بطقوسها المعاصرة ورموزها القائمة ، وهى مسألة تسترك أثراً سلبيا لدى ارتياد الطرق الملتوية ، وتخلق لديهم طموحا بلا سند ، وتطلعاً دون إمكانية .

خامسا : إننى أظن \_ عن يقين \_ أن النجومية التى تنطلق من أسباب موضوعية وتركز على دعائم حقيقية هى التى تبقى دون غيرها ، فقيمة الإنسان دائما بسما يقول ويفعل ، والبقاء دائما للأصلح فى ظل بيئة صحية تتميز بالسلامة الفكرية مع استقامة فى المعايير الحاكمة ، فالعبرة ليست بالرغبة ولكن بالقدرة ، ليست بالطنين الأجوف ، ولكن بالصبر الدءوب .

من هذه الملاحظات الموجزة نخلص إلى يقين راسخ مؤداه أن النجومية ليست مجرد بريق يخطف الأبصار أو وهج يتقد فوق الرءوس ، ولكنها حالة إنسانية متميزة تضع صاحبها في موقعه اللائق ، فإذا كانت هي بالنسبة للدول ارتباط بين المكان والمكانية كما رأى مؤرخ الجغرافيا العظيم " جمال حمدان " فهي بالنسبة للأفيراد تزاوج بين الرغبية والقدرة .. بين الخيال والواقع .. بين الرؤية والإنجاز .

ولعلى قصدت من هذه السـطور أن أقول إن هنـاك شـعوراً عامـاً لـدى جيلـى وجيل سبقه بأن أعمارهم قد سرقت بـالفعل وضـاعت فـى زحـام الأحـلام القوميـة ومعارك التحرير وشعارات الثوار حتى توقف قطار الزمن فجأة عند مـحطة الهزيمة العسكرية عام ١٩٦٧ وما تبعها من نتائج لا زالت باقية في حياتنا المعاصرة ، وسوف تبقى آثارها في وجداننا الوطنى دائماً وذاكرتنا القومية أبداً ، فلقد صحا جيل الهزيمة والنصر ، جيل الانتعاش والإنكماش ، جيل " ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القـوة " ، الذي هو نفس جيل " التطبيع السياسي " و " التعايش الإقليمي " ، لقد صحا هذا الجيل ليجد نفسه في النهاية مثل الدور المسروق أو " المسحور " في العمارات الكبيرة ، لقد تجاوزه جيل قبله وعبر فوقه جيل بعده ، وامتدت طوابير المشتاقين ، وأصحاب الطموحات المكتومة يشدهم بريق السلطة وضياء المناصب ـ وهم لا يدركون أن العرب قالت قديما ( إن طالب الولاية لا يولي ) ـ حتى اكتظت الأرض بالمتطلعين والواهمين ، وازدحمت السماء بالنجوم الزائفة ترقبا لمهرجان الفجر الذي تشرق بعده الشمس فيعرض الجميع بضاعتهم في وضح النهار ..

فالانسانية التى عرفت فى تاريخها الطويل صراع الأمم والشعوب والطبقات بل وحتى الحضارات ، هى التى تعرف اليوم صراع الأجيال ، وإن كنت أفضل تسميته بعنوان كتاب لى "حوار الأجيال " لأن كلمة الصراع تحوى أسبابا للصدام ليست بالضرورة قائمة بين مراحل العمر المختلفة ، فالحياة سبيكة إنسانية من حماس الشباب وحكمة الشيوخ ، وليست حكراً لأحدهما على حساب الآخر .. كما أن ارتفاع معدلات الأعمار فى السنوات الأخيرة ، وشيوع الرعاية الصحية الحديثة قد قلبت الموازين وجعلت الأمور نسبية إلى حد كبير ، فضلا عن الدور المرموق للمؤسسة العسكرية المصرية على مسسرح الحياة العامة ـ وآثاره المختلفة عبر العقود الأربعــة الأخيرة مستمداً من ثــورة يوليو ١٩٥٢ ومتجددا بنصر الكوبر ١٩٥٣ ومتجددا بنصر

بقيت كلمة أخيرة فى هذا السياق ، وهى التى تتصل بقضايا الحريات العامة ، ورسوخ دولة القانون ، واتساع نطاق المشاركة السياسية ، فهذه كلها لوازم لخلق مناخ عام يسمح لقانون " الاختيار الطبيعى " أن يعمل تأثيره ويمارس دوره ، فنجم " الموهبة البشرية " يحتاج للحرية من أجل الابداع ، ونجم " الجهد الانسانى " يحتاج أيضا للحرية لتمكينه من العطاء .. فمرحبا بنجومية يدفع صاحبها الثمن من جهده الحقيقى .. ولا لنجومية يتقاضى صاحبها الأجر زيفا وبهتانا .. أما " الجيل المسروق " فلعله يدرك أخيراً أنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح ، وأن قيمة كل جيل تظهر بعده فى الجيل الذى يربيه ويعلمه ، أو كما

يقولون فإن هناك جيلا يبنى وجيلا يجنى .. كما يجب ألا يغيب عن وعينا أن الموقع فقط لا يصنع نجما ، وأن التطلع وحسده لا يكفى سببا للنهوض أو مبررا للتألق .. فالعمل والعمل وحده هو الرصيد الباقى والحصانة الدائمة ...

## كلمة ختامية

بعد هذه الجولة في صفحات هذا الكتاب والطواف بين موضوعاته المختلفة قد يثور سؤال، ألم يقع المؤلف نفسه فريسة النظرة الجزئية بهذا التنوع في الموضوعات والتعدد في النظرات ؟ ويكون الرد في هذه الحالة أن المقصود بالنظرة الجزئية ليس هو تقسيم المسائل المطروحة وإنما هو قصور النظرة الواحدة في إطار الكل وليس بالضرورة في إطار الجزء وحده

فلقد أصبح واضحا أننا نطل على عصر جديد تلعب فيه ثورة " الكمبيوتر " وشبكة المعلومات دورا خطيرا تتلاحق فيه التطورات بشكل لا يكاد يتيح لبعضها أن تجد طريقها إلى التطبيق الشائع، بحيث أصبح من المكن أن تسبق تنفيذها فكرة جديدة تجعل الأولى غير ذات موضوع .. ومن طبيعـة هـذا العصـر أن حشـد المعلومات لم يعد هدفا في حد ذاته فقد تكفلت معطياته بأدوات حديثة جعلت الغاية الحقيقية له هي تطوير مناهج البحث (METHODOLOGY) وليســت جمـع المعومات أو تبويبها . إننا الآن بصدد انقلاب كامل يجعل السيادة للأعمال العقلية وليست للجهود النقلية ، لذلك أصبحت " جدولـة الذهـن " وترتيـب الفكـر وفهـم الأولويات كلها أمورا تتصدر حركـة الحيـاة المعاصرة ، فلقـــد تعين علينـــا أن نفكر بمنطق التنمية ( DEVELOPMENT ) وليسس بمنطق التعبئة ) ( MOBILIZATION والفارق بينهما واضح ، فبينما تبدو الأولى ذات دلالــة كيفيـة تنصرف الثانية إلى دلالة كمية ، كما أن ثورة في التعليم تبدو من لزوميات العصر، فلقد جدت علوم خرجت عن التقليد النمطى للمناهج الدراسية التي تعلمنا بها وتربينا عليها إذ إن العلوم الحديثة قد أصبحت تعرف نوعــا مـن "التهجـين" بـين فروعها وكأن نوعا من "الهندسة الوراثية" يمارس تأثيره في أطروحات المعرفة في عصرنا ، فظهرت علوم جديدة تبدو خليطا من التقسيم التقليدي الشائع للعلوم

التطبيقية والدراسات الاجتماعية، حتى وجدنا أنفسنا أمام نماذج واضحة تكاد تعطى مؤشرا لعودة نظرية "وحدة المعرفة" من جديد مع الحاجمة إلى استعادة النموذج الموسوعى بين علماء العصر ومفكريه .

إنها ليست ردة إلى الماضى أو خروجا على فلسفة التخصص ، ولكنها اعتراف بالتداخل بين فروع المعرفة ومصادر العلم التى تتولد عنها الرؤية الشاملة بحيث تعتمد على مسطح واسع من الثقافة العريضة والتى تأخذ من كل فروع المعرفة بشى، بدلا من أن تأخذ بكل شى، عن فرع واحد منها ، إنها سمة العصر الحديث ولمخة الأجيال الجديدة التى تمثل نقلة نوعية فى أسلوب حياتنا وأنماط تفكيرنا وطريقة تحديد رؤيتنا لمستقبلنا ، والذى ترسم خطوطه مجموعة من العلوم الحديثة والمعارف المتقدمة التى تضرب بسهم فى كل اتجاه، وتعتمد على خطوط التماس بين العلوم التقليدية ، والحدود الفاصلة بين المعارف القديمة ، لتقدم نسيجا جديدا يمزج العلم بروح العصر ، وخليطا متميزا يربط بين النظرية والتطبيق ، من أجل مسيرة تمضى ، وفكر يتجدد ، ورؤية لا تغيب ..

دعونا ندخل بوابة القرن الحادى والعشرين بخطوات ثابتة ، ونظرات ثاقبة، ووعى كامل يجعل المفهوم النسبى للتقدم أمرا ممكنا في عصر لا مكان فيه لأصحاب الرؤى الضبابية ، أو النظرات الضيقة أو الوعى المفقود

## المحتويسات

| إهداء                                                   |
|---------------------------------------------------------|
| تقديم الطبعة الجديدة                                    |
| مقدمـــة                                                |
| الرؤية الغائبــة والوعى المفقود                         |
| العرب من ذاكرة الماضى إلى رؤية المستقبل                 |
| الحضارتان : العربية والغربية "رؤية مستقبلية"            |
| العلاقات الثقافية الدولية المعاصرة "رؤية جديدة"         |
| المثقف والدولة : "الرؤية والسلطة"                       |
| أزمة الكتاب "رؤية ثقافية"                               |
| ( أ ) حوار قومی"رؤی مختلفة"                             |
| (ب ) حوار قومی "رؤیــة جزائریة"                         |
| (جـ) حوار قومی "رؤیة سوریة"۱                            |
| الشرق الأوسط بين الرؤية القومية والنزعة الإقليمية       |
| إسرائيل ، الديمقراطية والسياسة الخارجية "توظيف الرؤية " |
| الديموقراطية "رؤية متجددة"                              |
| الأحزاب المصرية بين الذاكرة والرؤية                     |
| حوار الأصولية والعلمانية "اجتهاد ورؤية"                 |

| صحوة إسلامية أم عنف ديني ؟"رؤية معاصرة"                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| "الأقليات رؤية من قريب" ميزة قومية أم نقمة طائفية ؟                     |
| العلاقات المصرية الأمريكية من (المعونة) إلى (الشراكة) "رؤية ثنائية" ١١٩ |
| التنظيم الدولى المعاصر بين نادى الفقراء ونادى الأغنياء "رؤية دولية" ١٢٧ |
| القضاء والسياسة "الضمير والرؤية"                                        |
| هيبة الدولة والحريات "رؤية مقارنة"                                      |
| المهاتما غاندي "رؤية من بعيد"                                           |
| نكرى زعيم ورحيل عصر "رؤية تاريخية"                                      |
| أنور السادات "الرؤية والحكم"                                            |
| مبارك "رؤية مباشرة"                                                     |
| الحياة الخاصة للشخصية العامة "رؤى ذاتية"                                |
| النجومية والجيل المسروق " رؤى نقدية "                                   |
| کارة ختاریة                                                             |

رقم الإيداع : 49 0 - 43 / 1.S.B.N. : 977 - 09 - 0332 - 9

# هَذا الكِتَاب

🤫 والنهاذج عـديدة لأصحـاب الـرؤى

الناقبة في الناريخ الحديث ، فالحاكم الذي وضع المبنات الأولى في بناء الدولة العصرية المصرية ومتمدا على نزعة استقلالية عن الخلافة العثمانية ، والمدى أقام الجسور والقناطي وشيد المصانع وجيش الجيوش وبنى المدارس وأرسل البعثات إلى الحارج ليعود طلابها حاملين شعلة التنويس منذ الربع الأول من القرن الناسع عشر . . إن هذا الحاكم برغم أنه لم يكن مصريا ـ هو نموذج لتوظيف السلطة لخدمة الرؤية ، كما أن حفيده لتوظيف السلطة لخدمة الرؤية ، كما أن حفيده لدى كان يحلم بمصر قطعة من أوروبا ـ برغم ولو

« وفارس نحد » الذي وحّد الجزيرة العربية وجمع أطرافها تحت لواء دولة واحدة أصبحت تحمل اسم « المملكة العربية السعودية » هو في النهاية صاحب رؤية مبكرة ، قاتـل لتحقيقها وسعى للوصول إليها . .

اختلف البعض معه .

المؤلف

### دار الشروقــــ



♦ 3 . مصطفى الفقى ♦ بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة ١٩٩٦ ، ودكتوراه الفلسفة في العلوم السياسسية مـن

جامعة لندن ١٩٧٧.

• دبلوماسی فسی وزارة الخارجیة الصریبة منت عام تخرجه، وخدم فی سفارتی مصر لندی بریطانیا والهند کما تولی منصب " آمین عام المجلس الاستشاری للسیاسة الخارجیة"، ومدیر معهد الدراسیات الدبلوماسیة ، وسفیر مصر لندی جمهوریة النمسا وغیر مقیم لندی جمهوریتی سلوفاکیا وسلوفینیا ومندوب مصر لندی النظمات الدولیة فی "فینا".

 ♦ عمل سكرتيرا للسيد رئيس جمهورية مصر العربية للمعلومات في الفترة من ١٩٨٥ إلى ١٩٩٧.

 ♦ قام بالتدريس فى الجامعــة الأمريكيـــة بالقاهــرة لدة خمسة عشر عاما (١٩٨٧ -١٩٩٣)، وممتحن خارجى لعشرات من الدرجات العلمية بالجامعات المورية.

محاضر في عدد كبير من المواصم العربية والأجنبية.
 ومتحدث رئيسى فــى الجلســة الافتتاحيــة للمنتــدى الاقتصادى الدولي"بدافوس في سويسرا" يناير - ١٩٩٥.

◆ حصل على كأس "الخطابة" من أسبوع شبياب الجامعات المرية عام ١٩٦٥. والجائزة الأولى في "القتال السياسي للشباب" من المجلس الأعلى للعلوم والغنون والآداب عام ١٩٦٦ وجائزة "إفضل كتاب في الفكر السياسي" من معرض القاهرة الدول للكتاب عام ١٩٩٣. وجائزة الدولة التشجيعية عام ١٩٩٤.

◆ عضو المجلس الأعلى للثقافة ( لجنة العلوم السياسية ). له عشرات القالات باللغتين العربية والإنجليزية في العوريات العربية والأجنبية ومؤلفات عديدة باللغتين العربية والإنجليزية كما شسارك في إعداد وتأليف الموسعة القبطية ( باريس ٩٩٠ ). وموسوعة